# مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية

صف وإخراج ومراجعة شعبة توعية الجاليات بالزلفي

.75745577

### مقدمة التفسير

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ:

بسم الله الرحمن الرحيم، رَبِّ يَسِّرُ وَأَعِنْ بِرَحْمَتِك. الْحُمْدُ لله أَنسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِالله مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ الله فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَيِّكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا صَلَّى الله عَلْهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيًا.

أُمَّا بَعْدُ فَقَدْ سَأَلَنِي بَعْضُ الْإِخْوَانِ أَنْ أَكْتُبَ لَهُ مُقَدِّمَةً تَتَضَمَّنُ قَوَاعِدَ كُلِّيَّةً . تُعِينُ عَلَى فَهْمِ الْقُرْآنِ وَمَعْرِفَةِ تَفْسِيرِهِ وَمَعَانِيهِ ، وَالتَّمْييزِ فِي مَنْقُ ولِ ذَلِكَ وَمَعْقُولِ قِ بَيْنَ الْحُقِّ وَأَنْوَاعِ مَنْقُ ولِ قَلْ الْخُقِّ وَأَنْوَاعِ

الْأَبَاطِيلِ ، وَالتَّنْبِيهِ عَلَى الدَّلِيلِ الْفَاصِلِ بَيْنَ الْأَبَاطِيلِ ، وَالتَّنْبِيهِ عَلَى الدَّلِيلِ الْفَاصِلِ بَيْنَ الْأَقَاوِيلِ ؛ فَإِنَّ الْكُتُبَ الْمُصنَّفَةَ فِي التَّفْسِيرِ مَشْحُونَةٌ بِالْغَثُّ وَالسَّمِينِ ، وَالْبَاطِلِ الْوَاضِحِ، وَالْبَاطِلِ الْوَاضِحِ، وَالْجَقِّ المُبِينِ .

وَالْعِلْمُ ، إِمَّا نَقْلُ مُصَدَّقٌ عَنْ مَعْصُوم ، وَإِمَّا قَوْلٌ عَلَيْهِ دَلِيلٌ مَعْلُومٌ ، وَمَا سِوَى هَذَا ، فَإِمَّا مُوْقُوفٌ لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ بَهْرَجٌ مُزَيَّفٌ مَرْدُودٌ ، وَإِمَّا مَوْقُوفٌ لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ بَهْرَجٌ مُزَيَّفٌ مَرْدُودٌ . وَحَاجَةُ الْأُمَّةِ مَاسَّةٌ إِلَى فَهْمِ الْقُرْآنِ اللهِ المَتِينُ ، وَالذِّكْرُ الْحُكِيمُ ، الَّذِي هُو حَبْلُ اللهِ المَتِينُ ، وَالذِّكْرُ الْحُكِيمُ ، وَالضِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ ، الَّذِي لَا تَزِيعُ بِهِ الْأَهْوَاءُ ، وَالضِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ ، الَّذِي لَا تَزِيعُ بِهِ الْأَهْوَاءُ ، وَالسِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ ، الَّذِي لَا تَزِيعُ بِهِ الْأَهْوَاءُ ، وَلَا تَلْتَبُسُ بِهِ الْأَلْسُنُ ، وَلَا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الْعُلَمَاءُ ، مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِي إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ عَدَلَ ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِي إِلَى اللهَ الْمُ اللّهِ عَدَلَ ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِي إِلَى إِلَى اللهِ اللّهُ اللّهِ وَمَنْ حَمَلَ بِهِ هُدِي إِلَى اللّهُ عَمْلَ بِهُ عَدَلَ ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِي إِلَى إِلَى اللّهُ اللّه الدّي إِلَى اللهُ اللّهِ عَدَلَ ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِي إِلَى إِلَى إِلَى اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللْمُ الل

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ، وَمَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ ، وَمَنْ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللهُ .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى \* وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى \* قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرُ تَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا \* قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرُ تَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا \* قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهُ نُـورٌ وَكَتَابٌ مُبِينٌ \* يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ .

َ وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ الرِكِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى

صِرَاطِ الْعَزِيرِ الْحَمِيدِ \* الله الَّذِي لَـهُ مَـا فِي السَّهَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ » .

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهُدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ \* صِرَاطِ الله وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ \* صِرَاطِ الله اللّهِ يَلُهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴾ .

وَقَدْ كَتَبْتُ هَـذِهِ الْقَدِّمَةَ نُحْتَصَرَةً بِحَسَبِ
تَيْسِيرِ الله تَعَالَى مِنْ إمْلَاءِ الْفُوَّادِ وَاللهُ الْمُادِي
إلى سَبِيلِ الرَّشَادِ .

## فَصْلٌ

يَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ النَّبِيّ - ^ - بَيْنَ لِأَصْحَابِهِ مَعَانِيَ الْقُرْآنِ ، كَمَا بَيْنَ لَكُمْ أَلْفَاظَهُ ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ يَتَنَاوَلُ هَذَا وَهَذَا ، وَقَدْ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السلمي : هَذَا وَهَذَا الَّذِينَ كَانُوا يُقْرِئُونَنَا الْقُرْآنَ : كَعُثْمَانِ بِنِ عَفَانَ وَعَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِمَا أَتَهُمْ كَانُوا إِذَا تَعَلَّمُوا مِنْ النَّبِيِّ - ^ - عَشْرَ آيَاتٍ لَمْ يُحُودُ وَغَيْرِهُمَا أَتَهُمْ كَانُوا إِذَا تَعَلَّمُوا مِنْ النَّبِيِّ - ^ - عَشْرَ آيَاتٍ لَمْ يُحُودُ وَغَيْرِهُمَا أَتَهُمْ فَا فَا اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْ وَالْعَلْمِ عَلَيْوَا إِذَا قَلَمُ اللهُ عَلَيْكُ وَا مَا فِيهَا مِنْ الْعِلْمِ كَانُوا يَنْقُونَ مُدَّا فِي الْعَلْمُ وَا مَا فِيهَا مِنْ الْعِلْمِ وَالْعَمْلَ جَمِيعًا ؛ وَهِمَا أَنْسُ : كَانُ الرَّجُلُ إِذَا قَرَأُ وَالْعَلْمَ الْبُقَرَةَ وَاللهُ وَالَا عَلَيْنَا ، وَأَقَامَ الْنُ وَلَا الْبُقَرَةَ عِلَا قَلْمُ الْنِينَ قِيلَ : ثَمَانِ عُمْرَ عَلَى حِفْظِ الْبَقَرَةِ عِدَّةً سِنِينَ قِيلَ : ثَمَانِ عُمْرَ عَلَى حِفْظِ الْبَقَرَةِ عِدَّةً سِنِينَ قِيلَ : ثَمَانِ عُمْرَ عَلَى حِفْظِ الْبَقَرَةِ عِدَّةً سِنِينَ قِيلَ : ثَمَانِ عُمْرَ عَلَى حِفْظِ الْبَقَرَةِ عِدَّةً سِنِينَ قِيلَ : ثَمَانِ

سِنِينَ ، ذَكَرَهُ مَالِكٌ . وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ : ﴿ كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ ﴾ وَقَالَ : ﴿ أَفَلَمْ وَقَالَ : ﴿ أَفَلَمْ يَتَنَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ﴾ وَقَالَ : ﴿ أَفَلَمْ يَدَبَّرُوا الْقُوْلَ ﴾ وَتَدَبَّرُ الْكَلَامِ بِدُونِ فَهْم مَعَانِيهِ لَا يُمْكِنُ ، وَكَذَلِكَ قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنَّا آَنْزَلْنَاهُ قُرْأَنَا عُرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ مَعْقِلُونَ ﴾ وَعَقْلُ الْكَلَامِ مُتَعْقِلُونَ وَعَقْلُ الْكَلَامِ مُتَعْقِلُونَ ﴾ وَعَقْلُ الْكَلَامِ مُتَعْقِلُونَ الْعَقْمُ مِهُ إِلَيْ اللّهَ الْعَلْمُ الْكَلَامِ مُتَعْلِيهِ مُعَالِيهِ الْكَلَامِ مُتَعْلِيهِ اللّهَ الْعَلْمُ الْمُعَلِيمِ اللّهَ الْعَلْمُ الْكَلَامِ اللّهُ الْمُتَعْمِدِ اللّهُ الْكَلَامِ اللّهُ الْمُتَعْمَلُ الْكَلَامِ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكِلَامِ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكَامِ اللّهُ الْمُلْكَامُ الْكُلُومُ اللّهُ الْمُتَعْمِلُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْفَلْمُ اللّهُ الْمُتَعَلِيمُ اللّهُ الْمُتَعْمِلُونَ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكُونَ اللّهُ الْمُلْكُمُ اللّهُ الْمُعَمِيدِ اللّهُ الْمُكَامُ الْكُلُومُ اللّهُ الْعَلْمُ الْمُنْ الْمُؤْلِدُ الْمُعْرِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِلُهُ اللّهُ الْمُعَمِلُونَ الْكُلْمُ الْمُلْكُلُومُ اللّهُ الْلّهُ الْمُعْمِلُونَ اللّهُ الْمُلْلُكُمُ الْمُعْمِلُونَ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْمِلَ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِمِ اللّهُ الْمِنْ الْمُعْمِلُولُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْ

وَمِنْ المَعْلُومِ أَنَّ كُلَّ كَلَامِ فَالمَقْصُودُ مِنْهُ فَهْمُ مَعَانِيهِ دُونَ مُجْرَّدِ أَلْفَاظِهِ ، فَالْقُرْآنُ أَوْلَى بِذَلِكَ ، وَأَيْضًا فَالْعَادَةُ مَّنَعُ أَنْ يَقْرَأَ قَوْمٌ كِتَابًا فِي فَنِّ مِنْ الْعِلْمِ كَـ: الطِّبِّ ، وَالْحِسَابِ وَلَا يستشر حوه ، فَكَيْفَ بِكَلَامِ اللهِ اللهِ الَّذِي هُوَ عِصْمَتُهُمْ ، وَبِهِ نَجَاتُهُمْ ، وَسَعَادَتُهُمْ ، وَقِيَامُ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ ؟ وَلِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ ؟ وَلِهِمْ اللهِ اللهِ اللهِ السَّحَابَةِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ وَلِهِ الشَّرِ الْقُرْآنِ السَّحَابَةِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ السَّحَابَةِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ

قَلِيلًا جِدًّا ، وَهُو وَإِنْ كَانَ فِي التَّابِعِينَ أَكْثَرَ مِنْهُ فِي الصَّحَابَةِ ، فَهُو قَلِيلٌ بِالنَّسْبَةِ إِلَى مَنْ بَعْدَهُمْ ، وَكُلَّا كَانَ الْعِصْرُ أَشْرَفَ كَانَ الاِجْتِكَاعُ وَكُلَّا كَانَ الاِجْتِكَاعُ وَالْبَيَانُ فِيهِ أَكْثَرَ ، وَمِنْ التَّابِعِينَ مَنْ تَلَقَّى جَمِيعَ التَّفْسِيرِ عَنْ الصَّحَابَةِ التَّابِعِينَ مَنْ تَلَقَى جَمِيعَ التَّفْسِيرِ عَنْ الصَّحَابَةِ كُمَا قَالَ مُجَاهِدٌ: (عَرَضْت المُصْحَفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أُوقِفُهُ عِنْدَ كُلِّ آيَةٍ مِنْهُ وَأَسْأَلُهُ عَنْهَا) كَمَا قَالَ مُجَاهِدٌ فَكَسِيرُ عَنْ الْمُنْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فَكَاهِدٍ فَحَسْبُك بِهِ ) وَهِدَذَا يَعْتَمِدُ عَلَى الْعَلْمِ ، فَكَاهِدٍ فَحَسْبُك بِهِ ) وَهِدَذَا يَعْتَمِدُ عَلَى تَفْسِيرِهِ وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ أَحْمَد وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ أَحْمَد وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ أَحْمَد وَغَيْرُهُ مَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ أَحْمَد وَغَيْرُهُ مَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ أَحْمَد وَغَيْرُهُ مَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَلَكَ التَّفْسِيرِهِ وَلَمْ لَلْكُونُ عَنْ مُعَامِدٌ أَكْثُولُ مِنْ عَيْرُهُ مِنْ التَّنُ التَّالِيقِينَ تَلَقَّوْا التَّفْسِيرِ عَنْ عَيْرِهُ وَلَا التَّفْسِيرِ عَنْ عَيْرُهُ مَا عَنْ عَيْرُهُ مَا عَنْ عَيْرِهِ . وَالمَقْصُودُ أَنَّ التَّابِعِينَ تَلَقَّوْا التَّفْسِيرِ عَنْ عَيْرُهُ مَا عَنْهُمْ عِلْمَ السُّنَةِ ، كَمَا تَلَقَوْا عَنْهُمْ عِلْمَ السُّنَةِ ، وَإِنْ

كَانُوا قَدْ يَتَكَلَّمُونَ فِي بَعْضِ ذَلِكَ بِالإسْتِنْبَاطِ وَالإسْتِنْبَاطِ وَالإسْتِنْبَاطِ السُّنَنِ بِالإسْتِدْلَالِ ، كَمَا يَتَكَلَّمُونَ فِي بَعْضِ السُّنَنِ بِالإسْتِنْبَاطِ وَالإسْتِدْلَالِ .

## فَصْلٌ

الْخِلَافُ بَيْنَ السَّلَفِ فِي التَّفْسِيرِ قَلِيلٌ ، وَخِلَافُهُمْ فِي الْأَحْكَامِ أَكْثَرُ مِنْ خِلَافِهِمْ فِي التَّفْسِيرِ ، وَغَالِبُ مَا يَصِحُّ عَنْهُمْ مِنْ الْخِلَافِ يَرْجِعُ إِلَى اخْتِلَافِ تَنَوُّعٍ ، لَا اخْتِلَافِ تَضَادً ، وَذَلِكَ صِنْفَانِ :

أَحَدُهُمَا: أَنْ يُعَبِّرَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمْ عَنْ الْمُرَادِ بِعِبَارَةِ غَيْرِ عِبَارَةِ صَاحِبِهِ ، تَدُلُّ عَلَى مَعْنَى فِي الْسَمَّى غَيْرِ المَعْنَى الْآخَرِ ، مَعَ اتِّحَادِ المُسَمَّى \_ بِمَنْزِلَةِ الْأَسْمَاءِ المُتَكَافِئَةِ الَّتِي بَيْنَ المُتَرَادِفَةِ  يَقُولُونَ : لَا يُقَالُ هُو حَيُّ وَلَا لَيْسَ بِحَيٍّ ؛ بَلْ يَنْفُونَ عَنْهُ النَّقِيضَيْنِ ؛ فَإِنَّ أُولَئِكَ الْقَرَامِطَةَ الْبَاطِنِيَّةَ لَا يُنْكِرُونَ اسْاً هُو عِلْمٌ مَحْضُ كَالُمْ مَرَاتِ ، وَإِنَّا يُنْكِرُونَ مَا فِي أَسْمَائِهِ الْبُاطِنِيَّةِ مِنْ صِفَاتِ الْإِثْبَاتِ ، فَمَنْ وَافَقَهُمْ عَلَى مَقْصُودِهِمْ كَانَ مَعَ دَعُواهُ الْغُلُوَّ فِي الظَّاهِرِ مُوافِقًا لِغُلَاةِ الْبَاطِنِيَّةِ فِي ذَلِكَ ، وَلَيْسَ هَذَا مُوضِعَ بَسْطِ ذَلِكَ . وَإِنَّمَا القَصُودُ أَنَّ كُلَّ اسْم مِنْ مَوْضَعَ بَسْطِ ذَلِكَ . وَإِنَّمَا القَصُودُ أَنَّ كُلَّ اسْم مِنْ مَنْ أَسْمَائِهِ يَدُلُ كُ عَلَى ذَلِكَ ، وَلَيْسَ هَذَا اللهُ مِنْ أَسْمَائِهِ يَدُلُ كُ عَلَى ذَلِكَ ، وَلَيْسَ هِ لَذَا اللهُ مِنْ أَسْمَائِهِ يَدُلُ كُ عَلَى الصَّفَةِ الَّتِي فِي الإسْم مِنْ مِنْ الْشَعْرِيقِ اللَّرُومِ ، وَكَذَلِكَ أَسْمَاءُ النَّبِي فِي الإَسْمِ مِنْ الْمَحْرِيقِ اللَّرُومِ ، وَكَذَلِكَ أَسْمَاءُ النَّبِي اللَّهُ وَالْمَاعِي اللَّهُ مُ اللَّهُ الْفَرْآنِ ، وَلَا لَعَاقِبِ ، وَكَذَلِكَ أَسْمَاءُ الْقُرْآنِ ، وَالْعَاقِبِ ، وَكَذَلِكَ أَسْمَاءُ الْقُرْآنِ ، وَلَا الْعَاقِبِ ، وَكَذَلِكَ أَسْمَاءُ الْقُرْآنِ ،

مِثْلُ: الْقُرْآنِ ، وَالْفُرْقَانِ ، وَالْمُدَى ، وَالشِّفَاءِ ، وَالشِّفَاءِ ، وَالشِّفَاءِ ، وَالْبَيَانِ ، وَالْكِتَابِ ، وَأَمْثَالِ ذَلِكَ .

فَإِذَا كَانَ مَقْصُودُ السَّائِلِ تَعْيِينَ الْسَمَّى، عَبَّرْنَا عَنْهُ بِأَيِّ اسْم كَانَ إِذَا عُرِفَ مُسَمَّى هَذَا الْاسْمِ، وَقَدْ يَكُونُ الْاسْمُ عَلَمًا، وَقَدْ يَكُونُ وَضَفَةً، كَمَنْ يَسْأَلُ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرُهُ ؟ فَيُقَالُ لَهُ: هُوَ الْقُرْآنُ مَثُلًا، أَوْ هُوَ مَا أَنْزَلَهُ مِنْ الْكُتُبِ. فَإِنَّ الذِّكْرَ مَصْدَرٌ، وَالمَصْدَرُ تَارَةً يُضَافُ إِلَى الْفَاعِلِ، وَتَارَةً إِلَى الله بِالمَعْنَى وَتَارَةً إِلَى الله بِالمَعْنَى الشَّانِي، كَانَ مَا يُذْكَرُ بِهِ مِثْلَ قَوْلِ الله بِالمَعْنَى الشَّانِي، كَانَ مَا يُذْكَرُ بِهِ مِثْلَ قَوْلِ الله بِالمَعْنَى سُبْحَانَ الله ، وَالْحَالَةُ إِلَّا الله مُ وَالله أَكْبَرُ.

وَإِذَا قِيلَ بِاللَّعْنَى الْأَوَّلِ كَانَ مَا يَذْكُرُهُ هُو، وَهُوَ كَلَامُهُ ، وَهَذَا هُو الْمُرَادُ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي ﴾ لِأَنَّهُ قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ: ﴿ فَإِمَّا أَغْرَضَ عَنْ ذِكْرِي ﴾ لِأَنَّهُ قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ: ﴿ فَإِمَّا يَغْرَضَ عَنْ ذِكْرِي ﴾ لِأَنَّهُ قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ فَمَنِ النَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشِلُكُمْ مِنِي هُدًى فَمَنِ النَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُ وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : ﴿ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْ تَنِي أَعْمَى وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : ﴿ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْ تَنِي أَعْمَى وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتْنَكَ آيَاتُنَا وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتْنَكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ﴾ . وَالمَقْصُودُ: أَنْ يُعْرَفَ أَنْ الذِّكُرَ هُو: كَلَامُهُ المُنزَّلُ ، أَوْ هُو ذِكْرُ الْعَبْدِ لَهُ ، فَسَوَاءٌ قِيلَ كَلَامُهُ المُنزَّلُ ، أَوْ هُو ذِكْرُ الْعَبْدِ لَهُ ، فَسَوَاءٌ قِيلَ كَلَامُهُ المُنزَّلُ ، أَوْ هُو ذِكْرُ الْعَبْدِ لَهُ ، فَسَوَاءٌ قِيلَ ذَلِكَ ، أَوْ هُدَايَ ، أَوْ مُنَا اللَّهُ مَنَ الذَّكُ وَكُولَ ذَلْكَ ، كَانَ المُسَمَّى وَاحِدًا .

وَإِنْ كَانَ مَقْصُودُ السَّائِلِ: مَعْرِفَةَ مَا فِي الإَسْمِ مِنْ الصِّفَةِ المُخْتَصَّةِ بِهِ ، فَلا بُدَّ مِنْ قَدْرِ زَائِدٍ عَلَى تَعْيِينِ المُسَمَّى ، مِثْلَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ

الْقُدُّوسِ السَّلَامِ المُؤْمِنِ ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ اللهُ ؛ لَكِنَّ مُرَادَهُ مَا مَعْنَى كَوْنِهِ قُدُّوسًا سَلَامًا مُؤْمِنًا، وَنَحْوَ ذَلِكَ . إِذَا عُرِفَ هَذَا ، فَالسَّلَفُ كَثِيرًا مَا يُعْبَرُونَ عَنْ الْمُسَمَّى بِعِبَارَةِ تَدُلُّ عَلَى عَيْنِهِ ، وَإِنْ يُعَبِّرُونَ عَنْ الْمُسَمَّى بِعِبَارَةِ تَدُلُّ عَلَى عَيْنِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا مِنْ الصِّفَةِ مَا لَيْسَ فِي الإسْمِ الْآخَرِ، كَانَ فِيهَا مِنْ الصِّفَةِ مَا لَيْسَ فِي الإسْمِ الْآخَرِ، كَمَ نَ يَقُولُ وَاللَّحِي وَالْعَلَقِبُ ، وَالْقُدُّوسُ هُوَ: الْغَفُورُ وَالرَّحِيمُ ، وَالْعَلَقِبُ ، وَالْقُدُّوسُ هُوَ: الْغَفُورُ وَالرَّحِيمُ ، وَالْعَلَوْ مُ وَاحِدٌ ، لَا أَنَّ هَذِهِ الصِّفَةَ هِي وَالْعَلَقِ مُنْ النَّاسِ ، مِثَالُ ذَلِكَ مَعْدُو النَّاسِ ، مِثَالُ ذَلِكَ تَضَادً ، كَمَا يَظُنُّهُ بَعْفُ النَّاسِ ، مِثَالُ ذَلِكَ تَضَادً ، كَمَا يَظُنُّهُ بَعْفُ النَّاسِ ، مِثَالُ ذَلِكَ تَضَادً ، كَمَا يَظُنُّهُ بَعْفُ النَّاسِ ، مِثَالُ ذَلِكَ تَضَادً ، كَمَا يَظُنُّهُ بَعْفُ النَّاسِ ، مِثَالُ ذَلِكَ

تَفْسِيرُهُمْ لِلصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ.
فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ: الْقُرْآنُ ، أَيْ: اتِّبَاعُهُ ؛
لِقَوْلِ النَّبِيِّ - ^ - في حَدِيثِ عَلِيٍّ الَّذِي رَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ هُوَ:

((حَبْلُ الله المَتِينُ ، وَهُو الذِّكُرُ الْحُكِيمُ ، وَهُو الصِّرَاطُ الله المَتِقِيمُ )) وَقَالَ بَعْضُهُمْ هُمُو الْإِسْلَامُ ؛ لِقَوْلِهِ . ^ فِي حَدِيثِ النَّوَّاسِ بْنِ الْإِسْلَامُ ؛ لِقَوْلِهِ . ^ فِي حَدِيثِ النَّوَّاسِ بْنِ اللهِ مَنَانَ الَّذِي رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَعَيْرُهُ : ((ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ، وَعَلَى جَنبَتَيْ الصِّرَاطِ اللهُ مَثَلًا صِرَانِ ، وَفِي السُّورَيْنِ أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ ، وَعَلَى الْأَبُوابِ سُتُورٌ مُرْخَاةٌ وَدَاعٍ يَدْعُو مِنْ فَوْقِ الشَّورَانِ ، وَفِي السُّورَانِ قَالَ : الصِّرَاطِ قَالَ : الصِّرَاطِ قَالَ : الشَّرَاطِ قَالَ : فَالصِّرَاطِ قَالَ : فَالصِّرَاطِ قَالَ : فَالصِّرَاطِ قَالَ : فَالصَّرَاطِ وَدَاعٍ يَدْعُو عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ قَالَ : فَالصِّرَاطِ قَالَ : فَالصَّرَاطِ قَالَ : فَالسَّورَانِ : فَالصَّرَاطِ : كِتَابُ اللهُ ، وَاللهُ وَاللهُ مِ فَوْقَ الصِّرَاطِ : وَاعِظُ الله فِي قَلْبِ كُلِّ وَاللهُ مِ فَوْقَ الصِّرَاطِ : وَاعِظُ الله فِي قَلْبِ كُلِّ وَاللهُ مُ مُؤْقَ الصِّرَاطِ : وَاعِظُ الله فِي قَلْبِ كُلِّ وَالْمُ الْمُ مُوْقِ الْمُرَاطِ : وَاعِظُ الله فِي قَلْبِ كُلِّ وَاللهُ مُ مُؤْقَ الصِّرَاطِ : وَاعِظُ الله فِي قَلْبِ كُلِ مُتَعْفَانِ ؛ لِأَنَّ دِينَ الْإِسْلَامِ هُوَ البِّاعُ الْقُوْرَانِ ، وَلَكِنْ كُلُّ مِنْهُمَا نَبَهُ الْإِسْلَامِ هُوَ البِّاعُ الْقُوْرَانِ ، وَلَكِنْ كُلُّ مِنْهُمَا نَبَهُ الْاللهُ عُلَى الْمُعَرَافِ ، وَلَكِنْ كُلُّ مِنْهُمَا نَبَهُ اللهُ ال

عَلَى وَصْفِ غَيْرِ الْوَصْفِ الْآخَرِ كَمَا أَنَّ لَفْظَ: صِرَ اطٍ ، يُشْعِرُ بِوَصْفِ ثَالِثٍ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: مَنْ قَالَ: هُوَ: السُّنَّةُ وَاجْمَاعَةُ ، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: هُوَ طَاعَةُ ، فَقَوْلُ مَنْ قَالَ: هُوَ طَاعَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ ^ ، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: هُوَ طَاعَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ ^ ، وَأَمْثَالُ ذَلِكَ ، فَهَوُ لَاءِ كُلُّهُمْ أَشَارُوا إِلَى ذَاتٍ وَاحِدَةٍ ، لَكِنْ وَصَفَهَا كُلُّ مَنْ مِنْ صِفَاتِهَا .

الضَّنَفُ الثَّانِي: أَنْ يَذْكُرَ كُلُّ مِنْهُمْ مِنْ الاِسْمِ الْعَامِّ بَعْضَ أَنْوَاعِهِ عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ وَتَنْبِيهِ النَّوْعِ ، لَا عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ وَتَنْبِيهِ النَّوْعِ ، لَا عَلَى سَبِيلِ الْحُدِّ المُطَابِقِ للْمَحْدُودِ فِي عُمُومِهِ وَخُصُوصِهِ ، مِثْلَ سَائِلِ الْمَحْدُودِ فِي عُمُومِهِ وَخُصُوصِهِ ، مِثْلَ سَائِلِ أَعْجَمِيًّ سَأَلَ عَنْ مُسَمَّى: (لَفْظِ الْخُبُزِ) فَأَرِيً أَعْجَمِيًّ سَأَلَ عَنْ مُسَمَّى: (لَفْظِ الْخُبُزِ) فَأَرِيً رَغِيفًا وَقِيلَ لَهُ: هَذَا . فَالْإِشَارَةُ إِلَى نَوْعِ هَذَا ، لَا إِلَى هَذَا الرَّغِيفِ وَحْدَهُ ، مِثَالُ ذَلِكَ مَا نُقِلَ لَا أَيْ اللَّهِ هَذَا الرَّغِيفِ وَحْدَهُ ، مِثَالُ ذَلِكَ مَا نُقِلَ

فِي قَوْلِهِ: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ﴾.

فَمَعْلُومٌ أَنَّ الظَّالِمِ لِنَفْسِهِ يَتَنَاوَلُ المُضَيِّعَ لِلْوَاجِبَاتِ وَالْمُنتَهِكَ لِلْمُحَرَّمَاتِ ، وَالْمُقْتَصِدُ يَتَنَاوَلُ فَاعِلَ الْوَاجِبَاتِ وَتَارِكَ الْمُحَرَّمَاتِ ، وَالْمُقْتَصِدُ وَالسَّائِقُ يَدْخُلُ فِيهِ مَنْ سَبَقَ فَتَقَرَّبَ بِالْحُسَنَاتِ مَعَ الْوَاجِبَاتِ . فَالْمُقْتَصِدُونَ هُمْ أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ \* أُولِئِكَ كَ الْمُتَرَبُونَ ﴾ . ثُمَّ إِنَّ كُلًّا مِنْهُمْ يَذْكُرُ هَذَا فِي نَوْعِ اللَّيَمِينِ ﴿ وَالسَّابِقُ السَّابِقُ مِنْ الْقَائِلِ : السَّابِقُ مَنْ الْنَواعِ الطَّاعَاتِ ، كَقَوْلِ الْقَائِلِ : السَّابِقُ اللَّي يُصَلِّي فِي أَوْلِ الْوَقْتِ ، وَالظَّالِمُ لِنَفْسِهِ اللَّذِي يُوعَ الْفَائِدِ ، وَالظَّالِمُ لِنَفْسِهِ اللَّذِي يُوعَ الْفَائِدِ ، وَالظَّالِمُ لِنَفْسِهِ اللَّذِي يُوعَ لَيْ الْمَائِدِ يَ يُصَلِّي فِي أَوْلِ الْوَقْتِ ، وَالظَّالِمُ لِنَفْسِهِ اللَّذِي يُوعَ لَو الْمَائِقِ عُرْدَ إِلَى الْإِصْفِرَ إِلَى الْإِصْفِرَارِ ، وَيَقُولُ [ الْآخرُ رُ ] الْسَابِقُ الْسَعْمِرَ إِلَى الإصْفِرَارِ ، وَيَقُولُ الْآخِرِي لِلْمَائِلُ الْمُعْمِلُ إِلَى الْمُعْمِلُ إِلَى الْمَعْمُ إِلَى الْإَنْ مُولَا الْمَائِلُ الْمَعْمُ إِلَى الْمُعْمِلُ إِلَى الْمَعْمُ إِلَى الْمُعْمُولُ إِلَى الْمُعْمِلُ إِلَى الْمِعْمِلَ إِلَى الْمُعْرَالِي الْمُعْمِلُولُ الْمَعْمِلُ إِلَى الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمُ إِلَى الْمُعْمِلُولَ الْمُعَلَّى الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ إِلَى الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْهُمُ الْمُعُمْ إِلَى الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعَلِّى الْمُعْمَالِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِيلُولُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِيلُولُ الْمُعِلَى الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِيلُولُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْ

السَّابِقُ وَالمُقْتَصِدُ وَالظَّالِمُ قَدْ ذَكَرَهُمْ فِي آخِرِ سُورَةِ الْبُقَرَةِ ، فَإِنَّهُ ذَكَرَ المُحْسِنَ بِالصَّدَقَةِ ، وَالظَّالِمِ بِأَكْلِ الرِّبَا ، وَالْعَادِلَ بِالْبَيْعِ ، وَالنَّاسُ وَالظَّالِمِ بِأَكْلِ الرِّبَا ، وَالْعَادِلَ بِالْبَيْعِ ، وَالنَّاسُ فِي الْأَمُوالِ إِمَّا مُحْسِنُ ، وَإِمَّا عَادِلُ ، وَإِمَّا ظَالِمُ ، فَالسَّابِقُ: المُحْسِنُ بِأَدَاءِ المُسْتَحَبَّاتِ مَعَ الْوَاجِبَاتِ ، وَالظَّالِمُ : آكِلُ الرِّبَا أَوْ مَانِعُ الزَّكَاةِ المُفْرُوضَةَ وَلَا وَالمُقْتَصِدُ: الَّذِي يُودِّ يَعْ الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ وَلَا وَالمُقْتَصِدُ: الَّذِي يُودِّ يَعْ الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ وَلَا فَيْ وَالمَّيْمِ بِبَنَاوُلِ الْآيَةِ لَهُ وَتَنْبِيهِ بِهِ عَلَى نَظِيرِهِ ؛ فَيهِ ذِكْرُ لِتَعْرِيفِ الْآيَةِ لَهُ وَتَنْبِيهِ بِهِ عَلَى نَظِيرِهِ ؛ فَيهِ فِي الْآيَةِ لَهُ وَتَنْبِيهِ بِهِ عَلَى نَظِيرِهِ ؛ الْمُسْتَمِع بِتَنَاوُلِ الْآيَةِ لَهُ وَتَنْبِيهِ بِهِ عَلَى نَظِيرِهِ ؛ فَي الْآيَةِ لَهُ وَتَنْبِيهِ بِهِ عَلَى نَظِيرِهِ ؛ الْمُسْتَمِع بِتَنَاوُلِ الْآيَةِ لَهُ وَتَنْبِيهِ بِهِ عَلَى نَظِيرِهِ ؛ فَي الْآيَةِ لَهُ وَتَنْبِيهِ فِي عَلَى نَظِيرِهِ ؛ فَي الْآيَةِ لَهُ وَتَنْبِيهِ إِلَى مَعْلَى السَّلِيمُ يَتَعَلَّلُ السَّلِيمُ يَتَعَلَّلُ السَّلِيمُ يَتَعَطَّلُ السَّلِيمُ يَتَعَطَّلُ لِللَّيْعِ فَقِيلَ فَقِيلَ فَقِيلَ فَقِيلَ فَقِيلَ فَقِيلَ لَلْمُ الْمَوْلُ الْمُؤْرُ . وَالْعَقْلُ السَّلِيمُ يَتَعَلَى الْمُؤْرُ .

وَقَدْ يَجِيءُ كَثِيرًا مِنْ هَذَا الْبَابِ قَوْهُمْ: هَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي كَذَا ، لَا سِيَّا إِنْ كَانَ المَدْكُورُ شَخْصًا ، كَأَسْبَابِ النُّزُولِ المَدْكُورَةِ فِي التَّفْسِيرِ كَقَوْلِهِمْ: إِنَّ آيَةَ الطَّهَارِ نَزَلَتْ فِي امْرَأَةِ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ ، وَإِنَّ آيَةَ الطَّهَارِ نَزَلَتْ فِي امْرَأَةِ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ ، وَإِنَّ آيَةَ اللَّعَانِ نَزَلَتْ فِي عويمر العجلاني أَوْ هِلالِ بْنِ أُمْيَّةَ ، وَأَنَّ قَوْلَهُ: ﴿ وَأَن نَزِلَتْ فِي بَنِي قُريْطَةَ نَزَلَتْ فِي بَنِي قُريْطَةَ وَالنَّضِيرِ ، وَأَنَّ قَوْلَهُ: ﴿ وَأَن قَوْلَهُ : ﴿ وَأَن قَوْلَهُ : ﴿ وَأَن قَوْلَهُ : ﴿ وَمَنْ يُوهِمِينَ قُريْطَةَ وَالنَّيْفِي اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَنَظَائِرُ هَذَا كَثِيرٌ مِمَّا يَذْكُرُونَ أَنَّهُ نَزَلَ فِي قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ بِمَكَّةَ ، أَوْ فِي قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ: الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى . أَوْ فِي قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ: الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى . أَوْ فِي قَوْمٍ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ، فَالَّذِينَ قَالُوا ذَلِكَ لَمْ يَقْصِدُوا أَنَّ كُمْ مِنْ حُكْمَ الْآيَةِ خُنتَصَّ بِأُولَئِكَ لَمُ مُسْلِمٌ وَلَا عَاقِلٌ غَيْرِهِمْ ، فَإِنَّ هَذَا لَا يَقُولُهُ مُسْلِمٌ وَلَا عَاقِلٌ عَيْرِهِمْ ، فَإِنَّ هَذَا لَا يَقُولُهُ مُسْلِمٌ وَلَا عَاقِلٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، وَالنَّاسُ وَإِنْ تَنَازَعُوا فِي اللَّفْظِ عَلَى الْعُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْمُعَلَى ال

مِمَّنْ كَانَ بِمَنْزِلَتِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ خَبَرًا بِمَدْحِ أَوْ ذَمِّ فَهِيَ مُتَنَاوِلَةٌ لِذَلِكَ الشَّخْصِ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ كَانَ بِمَنْزِلَتِهِ [ أَيْضًا ] .

وَمَعْرُفَةُ سَبَ النُّزُولِ يُعِينُ عَلَى فَهْمِ الْآيَةِ فَإِنَّ الْعِلْمَ بِالْسَبِّ ؛ فَإِنَّ الْعِلْمَ بِالْسَبِّ ؛ فَإِنَّ الْعِلْمَ بِالْسَبِّ ؛ وَلِيَّ الْفُقَهَاءِ: أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ مَا نَوَاهُ الْحَالِفُ ، رُجِعَ إِلَى سَبَ يَوْمِنِهِ وَمَا هَيَّجَهَا وَأَثَارَهَا . وَقَوْ أُمُّمْ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي كَذَا يُرَادُ بِهِ تَارَةً أَنَّهُ سَبَبُ النُّزُولِ ، وَيُرَادُ بِهِ تَارَةً أَنَّهُ سَبَبُ النُّزُولِ ، وَيُرَادُ بِهِ تَارَةً أَنَّهُ سَبَبُ النُّزُولِ ، وَيُرَادُ بِهِ تَارَةً أَنَّهُ سَبَبُ النُّرُولِ ، وَيُرَادُ بِهِ السَّبَبُ النَّرُ وَلِ ، وَيُرَادُ بِهِ السَّبَ أَلَّ الْآيَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ السَّبَ السَّبَ مَا الْآيَةِ كَذَا .

وَقَدْ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِي قَوْلِ الصَّاحِبِ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي كَذَا هَلْ يَجْرِي مَجْرَى الْمُسْنَدِ كَمَا يَدْكُرُ السَّبَبَ الَّذِي أُنْزِلَتْ لِأَجْلِهِ ، أَوْ يَجْرِي

بَحْرَى التَّفْسِيرِ مِنْهُ الَّذِي لَيْسَ بِمُسْنَدِ، فَالْبُخَارِيُّ يُدْخِلُهُ فِي الْمُسْنَدِ، وَغَيْرُهُ لَا يُدْخِلُهُ فَالْبُخَارِيُّ يُدْخِلُهُ فِي الْمُسْنَدِ، وَغَيْرُهُ لَا يُدْخِلُهُ فِي الْمُسْنَدِ، وَأَكْثَرُ المَسانِدِ عَلَى هَذَا الإصْطِلَاحِ كَمُسْنَدِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا ذَكَرَ سَببًا نَزَلَتْ عَقِبَهُ، فَإِنَّهُمْ كُلَّهُمْ يُدْخِلُونَ مِثْلَ هَذَا فِي الْمُسْنَدِ.

وَإِذَا عُرِفَ هَذَا ، فَقَوْلُ أَحِدِهِمْ نَزَلَتْ فِي كَذَا لَا يُنَافِي قَوْلُ الْآخَرِ نَزَلَتْ فِي كَذَا ، إِذَا كَانَ اللَّفُظُ يَتَنَاوَهُمُ الْآخَرِ نَزَلَتْ فِي التَّفْسِيرِ بِالْشَالِ ، اللَّفُظُ يَتَنَاوَهُمُ اللَّهُمْ هَمَا سَببًا نَزَلَتْ لِأَجْلِهِ وَذَكَرَ الْآخَرُ سَببًا ، فَقَدْ يُمْكِنُ صِدْقُهُمَ الِأَنْ تَكُونَ نَزَلَتْ نَزَلَتْ عَقِبَ تِلْكَ الْأَسْبَابِ ، أَوْ تَكُونَ نَزَلَتْ مَرَّتَيْنِ ، مَرَّةً لِهِذَا السَّبَبِ وَمَرَّةً لِهِذَا السَّبَبِ .

وَهَ ذَانِ الصِّنْفَانِ اللَّذَانِ ذَكَرْنَاهُمَا فِي تَنَوُّعِ التَّفْسِيرِ: تَارَةً لِتَنَوُّعِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ ، وَتَارَةً لِلنَّفْسِيرِ بَعْضِ أَنْوَاعِ الْمُسَمَّى وَأَقْسَامِهِ ، كَالتَّمْثِيلَاتِ هُمَا الْغَالِبُ فِي تَفْسِيرِ سَلَفِ الْأُمَّةِ اللَّهُمَّةِ اللَّهُمَّةِ اللَّهُمَّةِ اللَّهُمَّةِ مَالَّذِي يُظَنُّ أَنَّهُ مُحْتَلِفٌ .

وَمِنْ النَّنَازُعِ المَوْجُودِ عَنْهُمْ مَا يَكُونُ اللَّفْظُ فِيهِ مُحْتَمِلًا لِلْأَمْرَيْنِ ؛ إمَّا لِكَوْنِهِ مُشْتَرَكًا فِي اللَّفْظِ كَلَفْظِ (قَسْوَرَةٍ) الَّذِي يُرَادُ بِهِ الرَّامِي وَيُرَادُ بِهِ الْأَسَدُ ، وَلَفْظِ (عَسْعَسَ) الَّذِي يُرَادُ بِهِ الْأَسَدُ ، وَلَفْظِ (عَسْعَسَ) الَّذِي يُرَادُ بِهِ إِقْبَالُ اللَّيْلِ وَإِدْبَارُهُ ، وَإِمَّا لِكَوْنِهِ مُتَوَاطِئًا فِي الْأَصْلِ ، لَكِنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَحَدُ النَّوْعَيْنِ ، أَوْ أَحَدُ الشَّوْعَيْنِ ، أَوْ أَحَدُ الشَّيْعُيْنِ كَالضَّ مَا فَي اللَّهُ عَيْنِ ، أَوْ أَحَدُ الشَّيْعُيْنِ كَالضَّ مَا فِي قَوْلِهِ : ﴿ ثُمَّ وَنَا فَتَكَلَّ \* الشَّيْعُيْنِ كَالضَّ مَا فَي اللَّهُ الْفَلَدُ \* فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى \* فَكَانَ قَابَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَانَ اللَّهُ الْمَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَانَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْمَانُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلِلْمُ الْمِنْ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْمِلَ الللْمُعْمِلُ الللْمُعْمَالَةُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَهُ الْمُعْلَى الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْمِلَ اللَّهُ الْمُعْمِلَ الْمُعْمِلَ الْمُعْمِلَ الللْمُعْمِلَ اللَّهُ الْمُ

﴿ وَالْفَجْرِ \* وَلَيَالٍ عَشْرٍ \* وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴾ وَمَا أَشْنَهُ ذَلكَ .

فَمِثْلُ هَذَا قَدْ يَجُوزُ أَنْ يُرَادَبِهِ كُلُّ الْمَعَانِي الَّتِي قَاهَا السَّلَفُ، وَقَدْ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ، فَالْأَوَّلُ إِمَّا لِكَوْنِ الْآيةِ نَزَلَتْ مَرَّتَيْنِ ؛ فَأُرِيدَ بَهَا هَذَا تَارَةً وَهَذَا تَارَةً يَكُونُ اللَّفْظِ المُشْتَرَكِ يَجُوزُ أَنْ يُرَادَبِهِ مَعْنَيَاهُ ؛ إِذْ قَدْ جَوَّزَ ذَلِكَ أَكْثُرُ الْفُقَهَاءِ : للَّالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحُنْبَلِيَّةُ وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ المُكْلَامِ، وَإِمَّا لِكَوْنِ اللَّفْظِ مُتَوَاطِئًا، فَيَكُونُ الْكَلَامِ، وَإِمَّا لِكَوْنِ اللَّفْظِ مُتَوَاطِئًا، فَيَكُونُ النَّوْعُ الْكَلَامِ، وَإِمَّا لِكَوْنِ اللَّفْظِ مُتَوَاطِئًا، فَيَكُونُ النَّوْعُ الْكَلَامِ فَهَذَا النَّوْعُ الْفَوْمُ لَانِ كَانَ مِنْ الصَّنْفِ الثَّانِي. وَمِنْ الْطَنْفِ الثَّانِي . وَمِنْ الْأَقْوَالِ اللَّوْجُودَةِ عَنْهُمْ وَيَعْعَلُهَا بَعْضُ وَمِنْ الْكَافِ الثَّانِي . وَمِنْ الْكَافِ الْنَافِ الْمُؤْمُودَةِ عَنْهُمْ وَيَعْعَلُهَا بَعْضُ وَمِنْ الْكَافِ الْمَافِ الْنَافِي . وَمِنْ الْكَافِ الْمُؤْمُودَةِ عَنْهُمْ وَيَعْعَلُها بَعْضُ وَمِنْ الْكَافِ الْمُؤْمُودَةِ عَنْهُمْ وَيَعْعَلُها بَعْضُ النَّافِ عَلَى الْمُؤْمُ وَيَعْمُ الْمَافِ الْمُؤْمُ وَيَا الْمَوْمُ وَالْمَالَةُ اللَّهُ وَالِنَا الْمُؤْمُ وَيَعْمُ اللَّالَةِ اللَّهُ وَالِ الْمُؤْمُودَةِ عَنْهُمْ وَيَعْمُ الْمُؤْمُ وَيَعْلُهَا النَّوْمُ الْمُؤْمُ وَيَالِ الْمُؤْمُ وَيَعْلُهُا الْمُؤْمُ وَيَعْلُهَا الْمَافِي . وَمُنْ الْمُؤْمُ وَيَعْلُها اللَّهُ وَيَعْلُها اللَّهُ الْمُؤْمُ وَيَوْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُالُولُكُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَيَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُعُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

ومِن الاقوالِ الموجودةِ عنهم ويجعلها بعض النَّاسِ اخْتِلَافًا ، أَنْ يُعَبِّرُوا عَنْ المَعَانِي بِأَلْفَاظِ مُتَقَارِبَةٍ ، لَا مُتَرَادِفَةٍ ، فَإِنَّ الـتَّرَادُفَ فِي اللَّغَةِ قَلِيلٌ ، وَأَمَّا فِي أَلْفَاظِ الْقُرْآنِ ، فَإِمَّا نَادِرٌ ، وَإِمَّا مَعْدُومٌ ، وَقَلَّ أَنْ يُعَبَّرَ عَنْ لَفْظِ وَاحِدِ بِلَفْظِ وَاحِدِ بِلَفْظِ وَاحِدٍ بِلَفْظِ وَاحِدٍ بِلَفْظِ وَاحِدٍ بِلَفْظِ وَاحِدٍ بِلَفْظِ وَاحِدٍ يُؤَدِّي جَمِيعَ مَعْنَاهُ ، بَلْ يَكُونُ فِيهِ تَقْرِيبٌ لَعْنَاهُ ، وَهَذَا مِنْ أَسْبَابِ إعْجَازِ الْقُرْآنِ فَإِذَا فَإِذَا فَالَ الْقَائِلُ: ﴿ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ﴾ إِنَّ المَوْرَ هُو الْحُرَكَةُ خَفِيفَةٌ هُو الْحَرَكَةُ خَفِيفَةٌ شَوِيعَةٌ .

وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ: الْوَحْيُ: الْإِعْلَامُ أَوْ قِيلَ ﴿ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَوْقِيلَ ﴿ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَوْقِيلَ ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرائِيلَ ﴾ أَيْ: أَعْلَمْنَا ، وَأَمْثَالُ ذَلِكَ ، فَهَذَا كُلُّهُ تَقْرِيبٌ لَا تَحْقِيقٌ ، فَإِنَّ الْوَحْيَ هُ وَ! إِعْلَامٌ سَرِيعٌ خَفِيٌّ ، وَالْقَضَاءُ إلَيْهِمْ أَخَصُ مِنْ الْإِعْلَامِ ، فَإِنَّ فِيهِ إِنْزَالًا إِنْهِمْ ، فَإِنَّ فِيهِ إِنْزَالًا إِنْهُمْ ، وَإِيجَاءً إلَيْهِمْ .

وَالْعَرَبُ تُضَمِّنُ الْفِعْلَ مَعْنَى الْفِعْلِ وَتُعَدِّيهِ تَعْدِينَهُ ، وَمِنْ هُنَا عَلِيطَ مَنْ جَعَلَ بَعْضَ الْحُرُوفِ تَقُومُ مَقَامَ بَعْضٍ ، كَمَا يَقُولُونَ فِي قَوْلِهِ: الْحُرُوفِ تَقُومُ مَقَامَ بَعْضٍ ، كَمَا يَقُولُونَ فِي قَوْلِهِ: (لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَتِكَ إِلَى الله ﴾ أَيْ : مَعَ نِعَاجِهِ ، و: (مَنْ أَنْصَارِي إِلَى الله ﴾ أَيْ مَعَ الله ، وَنَحْوَ ذَلِكَ ، وَالتَّحْقِيقُ مَا قَالَهُ نُحَاةُ الله مَعَ وَنَحْمَ وَلَكُ الله النَّعْجَةِ يَتَضَمَّنَ الله مَعْنَى : يُزِيغُونَك وَيَصُدُّونَك قَوْلُهُ : ( وَإِنْ ضَمِّ مَعْنَى : يُزِيغُونَك عَنِ اللَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ كَادُوا لَيَفْتِنُونَك عَنِ اللّهِ فِي كَذَلِكَ قَوْلُهُ : ( وَإِنْ ضَمِّنَ مَعْنَى : يُزِيغُونَك وَيَصُدُّونَك ، وَكَذَلِك فَوْلُهُ : ( وَإِنْ ضَمِّنَ مَعْنَى : يُزِيغُونَك وَيَصُدُّ وَيَصُدُّ وَنَك ، وَكَذَلِك فَوْلُهُ : ( وَنَصَرْ نَاهُ مِنَ الْقَوْمِ اللّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا ﴾ ضَمِّنَ مَعْنَى : يُزِيغُونَك وَيَصُدُّ وَيَصُدُنُونَ الله الله الله الله الله ، وَكَذَلِك فَوْلُهُ : ( وَنَصَرْ نَاهُ مِنَ الْقَوْمِ اللّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا ﴾ فَحَلَيْك ، وَكَذَلِك فَوْلُهُ: ( وَنَصَرْ نَاهُ مِنَ الْقَوْمِ اللّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا ﴾ فَحَدَلِك مَعْمَى الله الله الله ، فَكَذَلِك مَنْ يُرُوى بِهَا وَنَظَاؤِرُهُ كَثِيرَةٌ .

وَمَنْ قَالَ: لَا رَيْبَ: لَا شَكَ، فَهَذَا تَقْرِيبٌ، وَإِلَّا فَالرَّيْبُ فِيهِ اضْطِرَابٌ وَحَرَكَةٌ كَمَا قَالَ: ((دَعْ فَالرَّيْبُ فِيهِ اضْطِرَابٌ وَحَرَكَةٌ كَمَا قَالَ: ((دَعْ مَا يَرِيبُك إِلَى مَا لَا يَرِيبُك )) وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ: ((مَرَّ بِظَيْي حَاقِفٍ فَقَالَ: لَا يَرِيبُهُ أَحَدٌ)) فَكَمَا أَنَّ الْيقِينَ ضُمِّنَ السُّكُونَ وَالطُّمَأْنِينَةَ ، فَالرَّيْبُ ضِددٌهُ ضُمِّنَ الإضْطِرَابَ وَالطُّمَأْنِينَةَ ، فَالرَّيْبُ ضِددٌهُ ضُمِّنَ الإضْطِرَابَ وَالطُّمَأْنِينَةَ ، وَلَفْظُ: الشَّكُ ، وَإِنْ قِيلَ: إِنَّهُ يَسْتَلْزِمُ هَذَا المَعْنَى ، لَكِنَ الشَّكُ ، وَإِنْ قِيلَ: إِنَّهُ يَسْتَلْزِمُ هَذَا المَعْنَى ، لَكِنَ لَفَظَهُ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ .

مَوْجُودَةٌ فِي الْقُرْآنِ فَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمْ: أَنْ تُبْسَلَ أَيْ: تَجْسِ، وَقَالَ الْآخَرُ: تُرْتَهَنَ، وَنَحْوَ ذَلِكَ، لَمْ يَكُونُ مِنْ الْحَبِلَافِ التَّضَادِّ، وَإِنْ كَانَ الْمَحْبُوسُ قَدْ يَكُونُ مُرْتَهَنَّا، وَقَدْ لَا يَكُونُ إِذْ هَذَا تَقْرِيبٌ لِلْمَعْنَى كَمَا تَقَدَّمَ وَجَمْعُ عِبَارَاتِ السَّلَفِ فِي مِثْلِ هَذَا نَافِعٌ جِدًّا ؛ فَإِنَّ جَمُّمُوعَ عِبَارَاتِ عِبَارَاتِمْ مُ أَدَلُ عَلَى المَقْصُودِ مِنْ عِبَارَةٍ أَوْ عِبَارَاتٍ عِبَارَاتِ عِبَارَاتِمْ مُ أَدَلُ عَلَى المَقْصُودِ مِنْ عِبَارَةٍ أَوْ عِبَارَاتٍ عَبَارَاتِ مَا اللهَمْ مُ كَمَا يُوجَدُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْأَحْكَام.

وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ عَامَّةَ مَا يُضْطَرُّ إِلَيْهِ عُمُومُ النَّاسِ مِنْ الإخْتِلَافِ مَعْلُومٌ بَلْ مُتَوَاتِرٌ عِنْدَ الْعَامَّةِ أَوْ الْخَاصَّةِ ، كَمَا فِي عَدَدِ الصَّلَوَاتِ ، وَمَقَادِيرِ زُكُوعِهَا ، وَمَوَاقِيتِهَا ، وَفَرَائِضِ الزَّكَاةِ وَنُصُّبِهَا ، وَتَعْيِينِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَالطَّوافِ وَالْوُقُوفِ وَرَمْيِ الْجُهَارِ وَالمَوَاقِيتِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ. ثُمَّ اخْتِلَافُ الصَّحَابَةِ فِي الجُّدِّ وَالْإِخْوةِ وَفِي الْمُشَرَّكَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، لَا يُوجِبُ رَيْبًا فِي جُمْهُورِ مَسَائِلِ الْفَرَائِضِ، بَلْ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ عَامَّةُ النَّاسِ مَنْ الْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ وَالْكَلَالَةِ؛ هُو عَمُودُ النَّسبِ مِنْ الْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ وَالْكَلَالَةِ؛ هُو عَمُودُ النَّسبِ مِنْ الْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ وَالْكَلَالَةِ؛ مِنْ الْإِنْ وَمِنْ نِسَائِهِمْ كَالْأَزْوَاجِ ، فَإِنَّ اللهَ أَنْزَلَ فِي الْفُرَائِضِ شَلَاثَ كَاللَّهُ أَنْزَلَ فِي الْفُرَونِ وَالْفُرُوعَ، كَاللَّوْ جَيْنِ وَوَلَدِ الْأُمِّ ، وَفِي الثَّالِثَ بِالْفُرْضِ كَالَوْ وَلَدِ الْأُمِّ ، وَفِي الثَّالِثُ بَالْفُرْضِ كَالزَّوْجَيْنِ وَوَلَدِ الْأُمِّ ، وَفِي الثَّالِثَ بِالْفُرْضِ كَالزَّوْجَيْنِ وَوَلَدِ الْأُمِّ ، وَفِي الثَّالِثَ بِالْفُرْضِ الْوَارِثَةَ بِالتَّعْصِيبِ وَهُمْ الْإِخْوَةِ نَادِرٌ ؛ وَلِمَذَا لَمْ يَقَعْ الْوَارِثَةَ بِالتَّعْصِيبِ وَهُمْ أَلْإِخُوةِ نَادِرٌ ؛ وَلِمُذَا لَمْ يَقَعْ الْإَلْمِ وَالنَّاسِيقِ النَّابِ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّالِثُ مَا وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْإِخْوَةِ نَادِرٌ ؛ وَلِمُذَا لَمْ يَقَعْ فِي الْلَّالِ مِنْ النَّالِيقِ اللَّالِ مَعْدَا لَمْ يَقَعْ وَالْلَامِ مَا النَّالِيقِ النَّالِيقِ مَالْلَامِ مَا الْإِخْوَةِ نَادِرٌ ؛ وَلَمِذَا لَمْ يَقَعْ فِي الْلَّالِ مُسَلَامٍ إلَّا بَعْدَدُ مَ وَتِ النَّاسِيقِ مَا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللْهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِيقِ الْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّولِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

وَالإِخْتِلَافُ قَدْ يَكُونُ لِخَفَاءِ الدَّلِيلِ، أَوْ لِذُهُولِ عَنْهُ، وَقَدْ يَكُونُ لِعَدَمِ سَهَاعِهِ، وَقَدْ يَكُونُ لِلْغَلَطِ فِي فَهْمِ النَّصِّ، وَقَدْ يَكُونُ لاِعْتِقَادِ مُعَارِضِ رَاجِح، فَالمَقْصُودُ هُنَا التَّعْرِيفُ بِجُمَل الْأَمْرِ دُونً تَفَاصِيلِهِ.

## فَصْلٌ

الإخْتِلَافُ فِي التَّفْسِيرِ عَلَى نَوْعَيْنِ ، مِنْهُ مَا مُشْتَنَدُهُ النَّقْلُ فَقَطْ ، وَمِنْهُ مَا يُعْلَمُ بِغَيْرِ ذَلِكَ ، مُسْتَنَدُهُ النَّقْلُ فَقَطْ ، وَمِنْهُ مَا يُعْلَمُ بِغَيْرِ ذَلِكَ ، إِذْ الْعِلْمُ إِمَّا نَقْلُ مُصَدَّقٌ ، وَإِمَّا اسْتِدْلَالٌ مُحَقَّقٌ ، وَاللَّقُولُ الْتَحْدُومِ ، وَإِمَّا عَنْ غَيْرِ المَعْصُومِ ، وَإِمَّا عَنْ غَيْرِ المَعْصُومِ ، وَالمَقْصُودُ بِأَنَّ جِنْسَ المَنْقُولِ سَواءٌ كَانَ عَنْ المَعْصُومِ - وَهَذَا هُوَ كَانَ عَنْ المَعْصُومِ - وَهَذَا هُوَ النَّوْعُ الْأَوَّلُ - مِنْهُ مَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ النَّوْعُ الْأَوَّلُ - مِنْهُ مَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ

مِنْهُ وَالضَّعِيفِ ، وَمِنْهُ مَا لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ فِيهِ . وَهَذَا : الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ المَنْقُولِ ، وَهُوَ مَا لَا طَرِيقَ لَنَا إِلَى الْجُزْمِ بِالصِّدْقِ مِنْهُ عَامَّتُهُ مِمَّا لَا فَائِدَةً فِيهِ مِنْ فُضُولِ الْكَلَام .

قَابِده قِيهِ ؛ قَالَكُارُم قِيهِ مِن قَصُولِ الْكُارُم . وَأَمَّا مَا يَحْتَاجُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى مَعْرِفَتِهِ ، فَإِنَّ اللهَ نَصَبَ عَلَى الْحُقِّ فِيهِ دَلِيلًا ، فَمِثَالُ مَا لَا يُفِيدُ وَلَا دَلِيلَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْهُ: اخْتِلَافُهُمْ فِي لَوْنِ كَلْبِ أَصْحَابِ الْكَهْ فِ ، وَفِي الْبَعْضِ الَّذِي ضَرَبَ بِهِ مُوسَى مِنْ الْبَقَرَةِ ، وَفِي الْبَعْضِ الَّذِي ضَرَبَ بِهِ مُوسَى مِنْ الْبَقَرَةِ ، وَفِي السَمِ الْغُلَامِ الَّذِي نُوحٍ وَمَا كَانَ خَشَبُهَا ، وَفِي اسْمِ الْغُلَامِ اللَّذِي قَتَلَهُ الْخُضِرُ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ ، فَهَذِهِ الْأُمُورُ طَرِيقُ الْعِلْمِ بِهَا النَّقُلُ فَهَا كَانَ مِنْ هَذَا مَنْقُولًا نَقْلًا صَحِيحًا عَنْ النَّبِي مُ مَا كَانَ مِنْ هَذَا مَنْقُولًا نَقْلًا صَحِيحًا عَنْ النَّبِي مُ مَا كَانَ مِنْ هَذَا مَعْلُومٌ وَمَا لَمْ يَكُنْ مُورَ طَرِيقُ مُوسَى أَنَّهُ الْخُومُ ، فَهَذَا مَعْلُومٌ وَمَا لَمْ يَكُنْ

كَذَلِكَ ، بَلْ كَانَ عِمَّا يُؤْخَذُ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ - كَالَمْنْقُولِ عَنْ كَعْبِ وَوَهْبِ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ يَأْخُذُ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ - فَهَذَا لَا يَجُوزُ تَصْدِيقُهُ وَلَا تَكْذِيبُهُ إِلَّا بِحُجَّةِ ، كَمَا ثَبَتَ يَجُوزُ تَصْدِيقُهُ وَلَا تَكْذِيبُهُ إِلَّا بِحُجَّةِ ، كَمَا ثَبَتَ يَجُوزُ تَصْدِيقُهُ وَلَا تَكْذِيبُهُ إِلَّا بِحُجَّةِ ، كَمَا ثَبَتَ يَجُوزُ تَصْدِيقُهُ وَلَا النَّبِيِّ . ^ . أَنَّهُ قَالَ : ((إذا وَلَا يَكَذَّبُوهُمْ فَولَا أَنْ يُحَدِّثُوكُمْ بِحَقِّ فَتُكَذِّبُوهُ وَإِمَّا ثُنْ يُحَدِّثُوهُمْ إِلَا يَعْنَى النَّهُ أَخْدَهُ أَنْ يُحَدِّثُوكُمْ بِعَقِ فَتُكَذِّبُوهُ وَإِمَّا أَنْ يُحَدِّثُوهُ كُمْ بِبَعِقِ فَتُكَذِّبُوهُ وَإِمَّا أَنْ يُحَدِّثُوهُمْ إِلَا يَعْنَى الْمَعْدُوهُ إِلَّ الْمُحْوِقُ وَإِمَّا فَيْ لَكُونُ النَّهُ أَخَذَهُ أَنْ يُكُونُ التَّابِعُونَ لَمْ عَنْ بَعْضٍ ، وَمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضٍ ، وَمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضٍ التَّابِعِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَعْضٍ ، وَمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضٍ ، وَمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضٍ التَّابِعِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَعْضٍ التَّابِعُونَ لَمْ فَالنَّفُسُ إِلَيْهِ أَسْكَنُ مِمَّا نُقِلَ عَنْ بَعْضٍ التَّابِعِينَ ؛ وَالنَّفُسُ إِلَيْهِ أَسْكَنُ مِمَّا نُقِلَ عَنْ بَعْضٍ التَّابِعِينَ ؛ وَالنَّفُسُ إِلَيْهِ أَسْكَنُ مِمَّا نُقِلَ عَنْ بَعْضٍ التَّابِعِينَ ؛ وَالنَّذُ النَّيْسِ الْمَالِي أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ مِنْ النَّبِيِّ مَا النَّابِي مَنْ النَّبِي مَا النَّابِي مَنْ النَّبِي مَنْ النَّبِي مَنْ النَّبِي مَا النَّهُ مَنْ النَّبِي مَا النَّابِي مَنْ النَبِي مَا النَّذِي أَلُولُ مَنْ النَّيْتِ مَنْ النَّبِي مَا النَّيتِينَ ؛

مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ مِنْهُ أَقْوَى ؛ وَلِأَنَّ نَقْلَ الصَّحَابَةِ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَقَلُّ مِنْ نَقْلِ التَّابِعِينَ ، وَمَعَ جَزْمِ الصَّاحِبِ فِيهَا يَقُولُهُ فَكَيْفَ لِتَابِ وَقَدْ نُهُوا عَنْ يُقَالُ إِنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَدْ نُهُوا عَنْ يُقالُ إِنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَدْ نُهُوا عَنْ يُقالُ إِنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَدْ نُهُوا عَنْ يَقُولُهُ فَكَيْفَ تَصْدِيقِهِمْ ؟ وَالمَقْصُودُ أَنَّ مِثْلُ هَذَا الإِخْتِلَافِ النَّذِي لَا يُعْلَمُ مَحِيحُهُ ، وَلَا تُفِيدُ حِكَايَةُ الْأَقْوَالِ فِيهِ هُو كَالمَعْرِفَةِ لِلَا يُرْوَى مِنْ الْحَدِيثِ النَّذِي لَا دَلِيلَ عَلَى صِحَّتِهِ وَأَمْثَالِ ذَلِكَ .

وَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ الَّذِي يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنْهُ ، فَهَذَا مَوْجُودٌ فِيهَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ وَلله الصَّحِيحِ مِنْهُ ، فَهَذَا مَوْجُودٌ فِيهَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ وَلله الْحُمْدُ ، فَكَثِيرًا مَا يُوجَدُ فِي التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْمَعْزِهِ وَالْمَعْزِهِ وَالْمَعْزِهِ مَنْقُولَةٌ عَنْ نَبِينًا . ^ \_ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَنْبِياءِ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ وَسَلامُهُ وَالنَّقْلُ الصَّحِيحُ يَدْفَعُ ذَلِكَ ؛ بَلْ هَذَا مَوْجُودٌ وَالنَّقْلُ الصَّحِيحُ يَدْفَعُ ذَلِكَ ؛ بَلْ هَذَا مَوْجُودٌ

فِيهَا مُسْتَنَدُهُ النَّقْلُ وَفِيهَا قَدْ يُعْرَفُ بِأُمُورِ أُخْرَى عَيْرِ النَّقْل .

فَاللَقْصُودُ أَنَّ المَنْقُولاتِ الَّتِي يُحْتَاجُ إِلَيْهَا فِي اللَّينِ قَدْ نَصَبَ اللهُ الْأَدِلَّةَ عَلَى بَيَانِ مَا فِيهَا مِنْ صَحِيحٍ وَغَيْرِهِ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ المَنْقُولَ فِي التَّفْسِيرِ مَحْيُوهُ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ المَنْقُولَ فِي التَّفْسِيرِ أَكْثُرُهُ كَالمَنْقُولِ فِي المَعْازِي وَالمَلَاحِم ، وَلَحِذَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَد ثَلَاثَةُ أُمُّورٍ لَيْسَ هَا إِسْنَادٌ : التَّفْسِيرُ وَالمَلَاحِمُ وَالمَعْازِي وَيُرْوَى لَيْسَ هَا التَّفْسِيرُ وَالمَلَاحِمُ وَالمَعْازِي وَيُرْوَى لَيْسَ هَا التَّفْسِيرُ وَالمَلَاحِمُ وَالمَعْازِي وَيُرْوَى لَيْسَ هَا أَصْلُ أَيْ إِسْنَادٌ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَيْهَا المُرَاسِيلُ مَصْلُ مَا يَذْكُرُهُ عُرْوَةُ بْنُ النَّالِبَ عَلَيْهَا المُراسِيلُ وَاللَّعْفِي وَالْوَلِيدِ وَاللَّعْفِي وَالْوَلِيدِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ كَيَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأُمُويِ وَالشَّعْبِيُ وَمَوْسَى بْنُ عُقْبَةَ وَابْنُ إِللَّهُ مَوي وَالْوَلِيدِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ كَيَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأُمُويِ وَالْوَلِيدِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ كَيَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأُمُويِ وَالْوَلِيدِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَلَواقَدي وَنَحْوِهِمْ فِي المَعَازِي ؛ فَإِنْ أَمْلُ المَدِينَةِ ، ثُمَّ أَهْلُ المَعْزِي ؛ فَإِنَّ الْمُعَالِي الْمَعْوَى اللَّهُ الْمَالِيدِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَلَواقَدي وَنَحْوِهِمْ فِي المَعَازِي ؛ فَإِنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ بِالمَعْازِي وَالْمَالِي إِلْمَامُ الْمَلِيدِ ، ثُمَّ أَهْلُ اللَّذِينَةِ ، ثُمَّ أَهْلُ المَالِيدِ وَلَا اللَّهُ الْمَلُولِيةِ وَالْمَالَ الْمَالِيدِ وَلَيْ الْمَعْارِي وَالْمَالُولِيدِ وَلَا الْمَعْوِي وَالْمُولِي الْمَعْلَولِي الْمُعْلِي الْمَعْلَولِي الْمَعْلَو اللْمُولِي الْمُعْلَى الْمُؤْلِي الْمُعْلَى الْمُؤْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُؤْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُؤْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُولِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُؤْلِي الْمَعْلَى الْمُؤْلِي الْمُعْلَى الْمُؤْلِي الْمُعْلَمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُع

الشَّامِ، ثُمَّ أَهْلُ الْعِرَاقِ، فَأَهْلُ اللَّدِينَةِ أَعْلَمُ بِهَا؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُمْ وَأَهْلُ الشَّامِ كَانُوا أَهْلَ غَزْوٍ وَجِهَادٍ؛ فَكَانَ هُمُ مِنْ الْعِلْمِ بِالْجِهَادِ وَالسِّيرِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِمْ ؛ وَلَمِذَا عَظَّمَ النَّاسُ كِتَابَ أَبِي إسْحَاقَ الفزاري الَّذِي صَنَّفَهُ فِي كِتَابَ أَبِي إسْحَاقَ الفزاري الَّذِي صَنَّفَهُ فِي ذَلِكَ ، وَجَعَلُوا الأوزاعي أَعْلَمَ مِهَذَا الْبَابِ مِنْ غَلَمًا ءِ الْأَمْصَارِ .

وَأَمَّا التَّفْسِيرُ، فَإِنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ بِهِ أَهْلُ مَكَّة ؛ لِأَنَّهُمْ أَصْحَابُ ابْنِ عَبَّاسٍ كَمُجَاهِدِ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَعِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَطَاوُوسٍ وَأَبِي مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَطَاوُوسٍ وَأَبِي الشَّعْثَاءِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَمْثَالِهِمْ ؛ وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْكُوفَةِ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَمِنْ ذَلِكَ مَا تَيَّذُوا بِهِ عَلَى غَيْرِهِمْ وَعُلَمَاءُ أَهْلِ ذَلِكَ مَا تَيَّذُوا بِهِ عَلَى غَيْرِهِمْ وَعُلَمَاءُ أَهْلِ

المَدِينَةِ فِي التَّفْسِيرِ مِثْلُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ الَّذِي أَخَذَ عَنْهُ مَالِكٌ التَّفْسِيرَ وَأَخَذَهُ عَنْهُ أَيْضًا ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ بَنُ اللَّهُ بْنُ وَهْبِ . الرَّحْمَنِ عَبْدُ الله بْنُ وَهْب .

و اللَّرَاسِيلُ إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهَا وَخَلَتْ عَنْ اللَّوَاطَأَةِ قَصْدًا أَوْ الإِنَّفَاقِ بِغَيْرِ قَصْدٍ كَانَتْ طَحْوَمَةً قَطْعًا فَإِنَّ النَّقْلَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ صِدْقًا مُطَابِقًا لِلْخَبِرِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ كَذِبًا تَعَمَّدَ مُطَابِقًا لِلْخَبِرِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ كَذِبًا تَعَمَّدَ مَطَابِقًا لِلْخَبِهُ الْكَذِبَ أَوْ أَخْطأً فِيهِ ؟ فَمَتَى سَلِمَ مِنْ صَاحِبُهُ الْكَذِبَ أَوْ أَخْطأً فِيهِ ؟ فَمَتَى سَلِمَ مِنْ الْكَذِبِ الْعَمْدِ وَاخْطأً كَانَ صِدْقًا بِلَا رَيْبٍ . فَاذَ كَانَ صِدْقًا بِلَا رَيْبٍ . فَاذَ كَانَ الْحُدَدِثُ وَالْتَاتِ فَاذَ كَانَ الْمَدْ وَالْحَدِثُ وَالْحَالَ عَلَى اللَّهُ وَالْتَاتِ الْعَمْدِ وَالْحَلْقَ عَنْ حَلَقَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَلَيْبٍ .

فَإِذَا كَانَ الْحَدِيثُ جَاءَ مِنْ جِهَتَيْنِ أَوْ جَهَاتٍ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْمُخْبِرَيْنِ لَمْ يَتَوَاطَآ عَلَى اخْتِلَافِهِ، وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْمُخْبِرَيْنِ لَمْ يَتَوَاطَآ عَلَى اخْتِلَافِهِ، وَعُلِمَ أَنَّ مُثْلُ ذَلِكَ لَا تَقَعُ الْمُوافَقَةُ فِيهِ اتَّفَاقًا بِلَا قَصْدٍ، عُلِمَ أَنَّهُ صَحِيحٌ مِثْلُ شَخْصٍ بِلَا قَصْدٍ، عُلِمَ أَنَّهُ صَحِيحٌ مِثْلُ شَخْصٍ

يُحدِّثُ عَنْ وَاقِعَةٍ جَرَتْ ، وَيَذْكُرُ تَفَاصِيلَ مَا فِيهَا مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَقْعَالِ ، وَيَأْتِي شَخْصٌ آنَهُ لَمْ يُواطِئُ الْأَوْلَ، فَيَذْكُرُ مِثْلَ مَا آخَدُ قَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يُواطِئُ الْأَوْوَلِ وَالْأَقْعَالِ ، فَيَذْكُرُ مِثْلَ مَا فَيُعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ تِلْكَ الْوَاقِعَةَ حَتَّ فِي الجُّمْلَةِ ، فَيُعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ تِلْكَ الْوَاقِعَةَ حَتَّ فِي الجُّمْلَةِ ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ كُلُّ مِنْهُمَا كَذَبَهَا عَمْدًا أَوْ خَطَأً لَمَ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ كُلُّ مِنْهُمَا كَذَبَهَا عَمْدًا أَوْ خَطَأً لَمَ التَّفَاصِيلِ النَّي تَثَنَّعُ الْعَادَةُ اتَّفَاقَ الإِثْنَيْنِ عَلَيْهَا لِتَقْفَ الإِثْنَيْنِ عَلَيْهَا لِتَقَاصِيلِ النَّي تَثَنَّعُ الْعَادَةُ اتَّفَاقَ الإِثْنَيْنِ عَلَيْهَا لَتَقَالَ الرَّجُلَ التَّفَاطِمُ اللَّهُ ، أَوْ بِلَا مُواطَأَةً مِنْ أَحَدِهِمَا لِصَاحِبِهِ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَ مَنْ اللَّهُ مَا الْمُولِ الْفُولِ الْفُولِ الْفُولِ اللَّهُ لِ الْفُولِ الْفُولِ الْفُولِ اللَّهُ لِكُولَ اللَّهُ اللَّعَادَةِ أَنَّهُ الْعُلُمُ الْعُلَامُ الْعَادَةِ أَنَّهُ فَيْ مَعَ الطُّولِ الْفُولِ الْفُولِ ، بَلْ يُعْلَمُ مِالْعَادَةِ أَنَّهُ اللَّهُ الْعَادَةِ أَنَّهُ الْعُلُولِ الْفُولِ الْفُولِ الْفُولِ ، بَلْ يُعْلَمُ بِالْعَادَةِ أَنَّهُ اللَّهُ الْعَادَةِ أَنَهُ اللَّهُ الْعَادَةِ أَنَهُ اللَّعُولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِودُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِودُ الْمَالَةُ الْعَادَةِ أَنَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْ

أَخَذَهَا مِنْهُ، وَكَذَلِكَ إِذَا حَدَّثَ حَدِيثًا طَوِيلًا فِيهِ فُنُونٌ وَحَدَّثَ آخَرُ بِمِثْلِهِ، فَإِنَّهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ وَلَطَأَهُ عَلَيْهِ، أَوْ يَكُونَ الْحَدِيثُ وَاطَأَهُ عَلَيْهِ، أَوْ يَكُونَ الْحَدِيثُ صِدْقًا، وَبِهَذِهِ الطَّرِيقِ يُعْلَمُ صِدْقُ عَامَّةِ مَا صَدْقًا، وَبِهَذِهِ الطَّرِيقِ يُعْلَمُ صِدْقُ عَامَّةِ مَا تَعَدَّدُ جِهَاتُهُ المُخْتَلِفَةُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مِنْ المَنْقُ ولَاتِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهَا كَافِيًا، إِمَّا لَمْ شَلُ هَذَا لَا لِإِرْسَالِهِ، وَإِمَّا لِضَعْفِ نَاقِلِهِ، لَكِنْ مِثْلُ هَذَا لَا لَا ثُصْبَطُ بِهِ الْأَلْفَاظُ وَالدَّقَائِقُ الَّتِي لَا تُعْلَمُ بَهَا مِثْلُ هَذَا لَا الطَّرِيقِ فَلَا يَقْلُ مَ لَكُنْ مِثْلُ هَذَا لَا الطَّرِيقِ فَلَا يَعْلَمُ مَ إِلَى طَرِيقٍ يَثْبُتُ بِهَا مِثْلُ الطَّرِيقِ فَلَا يَقْتَلَ وَالدَّقَائِقِ ؛ وَلِحِنَا أَنْ يَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ تِلْكَ الْأَلْفَاظُ وَالدَّقَائِقِ ؛ وَلِحِنَا أَنْ يَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ تَلْكَ الْأَلْفَاظُ وَالدَّقَائِقِ ؛ وَلِحِنَا قَبُتَتْ بِالتَّواتُرُ عَنْ وَقُولَةً بَلَ أَكُولِ اللَّ عَبِيهً وَمُ اللَّهُ اللَّولِيدَ وَأَنَّ مَنْ أَو عَلَيْهًا وَعُبَيْدَةً بَرَزُوا إِلَى عَبِيه وَشَيْبَةً وَالْوَلِيدَ وَأَنَّ حَمْزَةً فَتَلَ مَوْ عَبِيةً وَوْنِهِ هَلْ هُو عَبِيةً أَوْ شَيْبَةً وَلَا فَي قَرْنِهِ هَلْ هُو عَبَية أَوْ شَيْبَةً . . وَأَنَّ عَلَيْ قَوْنِهِ هَلْ هُو عَبَية أَوْ شَيْبَةً . . وَالْمَلِيدِ ، وَأَنَّ عَلَيْ الْعَلَى الْولِيدَ وَأَنَّ حَمْزَةً فَتَلَ وَالْمَاتِهُ فَا أَنْ مَنْ الْولِيدَ وَأَنَّ حَلَيْ الْعَلَامُ قَطْعًا أَنْ مَوْا عَبِيهَ أَوْ شَيْبَةً . .

وَهَـذَا الْأَصْلُ يَنْبَغِي أَنْ يُعْرَفَ فَإِنَّهُ أَصْلُ نَافِعٌ فِي الْجُزْمِ بِكَثِيرِ مِنْ المَنْقُولَاتِ فِي الْحَدِيثِ وَالتَّفْسِيرِ وَالمَّغَازِي وَمَا يُنْقَلُ مِنْ أَقْوَالِ النَّاسِ وَأَفْعَالِهِمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَلِمِنَا اَإِذَا رُوِيَ الْحَدِيثُ الَّذِي يَتَأَتَّى فِيهِ ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ - ^ - مِنْ وَجْهَيْنِ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَمْ يَأْخُذْهُ عَنْ الْآخَرِ ، جُزِمَ بِأَنَّهُ حَقَّ ، لَا أَحَدَهُمَا لَمْ يَأْخُذْهُ عَنْ الْآخَرِ ، جُزِمَ بِأَنَّهُ حَقَّ ، لَا سِيًا إِذَا عُلِمَ أَنَّ نَقَلَتَ هُ لَيْشُوا مِحَّ نُ يَتَعَمَّ لُ الْكَذِب، وَإِنَّا يُخَافُ عَلَى أَحَدِهِمْ النِّسْيَانُ وَالْعَلَطُ ؛ فَإِنَّ مَنْ عَرَفَ الصَّحَابَةَ كَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي شَعِيدٍ وَمَا يُقِينًا أَنَّ الْوَاحِدَ مِنْ وَأَبِي مَنْ يُتَعَمَّدُ الْكَذِبَ عَلَى رَسُولِ وَقُوْلَهُمْ ، كَمَا يَعْلَمُ مُولِ اللهُ ^ ، فَضْلًا عَمَّنْ هُو فَوْقَهُمْ ، كَمَا يَعْلَمُ مُ الله مَ ، فَضْلًا عَمَّنْ هُو فَوْقَهُمْ ، كَمَا يَعْلَمُ مُ اللهُ مَ ، فَضْلًا عَمَّنْ هُو فَوْقَهُمْ ، كَمَا يَعْلَمُ مُ اللهُ مَ ، فَضْلًا عَمَّنْ هُو فَوْقَهُمْ ، كَمَا يَعْلَمُ مُ الله مَ ، فَضْلًا عَمَّنْ هُو فَوْقَهُمْ ، كَمَا يَعْلَمُ مُ يَعْلَى مَسْعِيدٍ الله مَ ، فَضْلًا عَمَّنْ هُو فَوْقَهُمْ ، كَمَا يَعْلَمُ مُ اللهُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مُ عَنْ يَعْوَلَهُمْ ، كَمَا يَعْلَمُ مُ اللهُ مَا يَعْلَمُ مُ اللهُ مَا يَعْلَمُ مُ اللهُ مَا يَعْلَمُ مُ عَمَّنَ هُو فَوْقَهُمْ ، كَمَا يَعْلَمُ عُلَهُ مُ اللهُ مَا يَعْلَمُ يَعْمَ لَهُ وَالْمَا عَمَّنَ هُ هُو فَوْقَهُمْ ، كَمَا يَعْلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الْمُ عَمَّنَ هُو فَا عَلْهُ وَالْمَالِ الْعُلْمِ الْمُ الْمَعْلِمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمِنْ الْمُ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُ

الرَّجُلُ مِنْ حَالِ مَنْ جَرَّبَهُ وَخَبَرَهُ خِبْرَةً بَاطِنَةً طَوِيلَةً أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّنْ يَسْرِقُ أَمْوَالَ النَّاسِ وَيَقْطَعُ الطَّريقَ وَيَشْهَدُ بِالزُّورِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ .

وَكَذَلِكَ التَّابِعُونَ بِالمَدِينَةِ وَمَكَّةَ وَالشَّامِ وَالْبَصْرَةِ فَإِنَّ مَنْ عَرَفَ مِثْلَ أَبِي صَالِحِ السَّانِ وَالْبَصْرَةِ فَإِنَّ مَنْ عَرَفَ مِثْلَ أَبِي صَالِحِ السَّانِ وَالْأَعْرَجِ وَسُلَيُهَانَ بْنِ يَسَارٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَأَمْثَالِهِمْ ، عَلِمَ قَطْعًا أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا عِنْ يَتَعَمَّدُ الْكَذِبَ فِي الْحَدِيثِ ، فَضْلًا عَمَّنْ هُو فَوْقَهُمْ ، مِثْلِ مُحَمَّدِ بْنِ سيرين ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَوْ مَنْ لَمُ وَ فَوْقَهُمْ ، مَا لَمُ الْمَسَيَّبِ ، أَوْ عُبَيْدَةَ السلماني ، أَوْ عُبَيْدَةَ السلماني ، أَوْ عَلَيْكَةَ السلماني ، أَوْ عَلَيْكَةَ السلماني ، أَوْ عُبَيْدَةَ السلماني ، أَوْ عَلَيْكَةَ السلماني ، أَوْ عَلَيْكَ الْفَاطَ وَالنِّسْيَانَ عَلَى الْوَاحِدِ مِنْ الْغَلَطِ ؛ فَإِنَّ الْغَلَطَ وَالنِّسْيَانَ عَرَفُ الْخُفَّاظِ مَنْ قَدْ عَرْفُوا عَرْفُوا النَّاسُ بُعْدَهُ عَنْ ذَلِكَ جِدًا ، كَمَا عَرَفُوا عَرَفُوا النَّاسُ بُعْدَهُ عَنْ ذَلِكَ جِدًا ، كَمَا عَرَفُوا

حَالَ الشَّعْبِيِّ وَالزُّهْ رِيِّ وَعُرْوَةَ وقتادة وَالشَّوْرِيِّ وَعُرْوَةَ وقتادة وَالشَّوْرِيِّ وَأَمْثَا لِهِمْ ، لَا سِيَّا الزُّهْرِيُّ فِي زَمَانِهِ وَإِنَّهُ قَدْ يَقُولُ الْقَائِلُ: إِنَّ ابْنَ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ لَا يُعْرَفُ لَهُ عَلَطٌ مَعَ كَشْرَةِ حَيْفِهِ .

و المَقْصُودُ أَنَّ الحُدِيثَ الطَّوِيلَ إِذَا رُوِيَ مَثَلًا مِنْ وَجْهَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ مِنْ غَيْرِ مُوَاطَأَةٍ امْتَنَعَ عَلَيْهِ مِنْ وَجْهَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ مِنْ غَيْرِ مُوَاطَأَةٍ امْتَنَعَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ كَذِبًا ؟ فَإِنَّ الْغَلَطَ لَا يَكُونُ فِي قِصَّةٍ طَوِيلَةٍ مُتَنَوِّعَةٍ ، وَإِنَّمَ الْغَلَطَ لَا يَكُونُ فِي قِصَّةٍ طَوِيلَةٍ مُتَنَوِّعَةٍ ، وَإِنَّمَ يَكُونُ فِي بَعْضِهَا فَإِذَا رَوَى هَذَا قِصَّةً طَوِيلَةً مُتَنَوِّعَةً وَرَوَاهَا الْأَوَّلُ مِنْ مُتَنَوِّعَةً وَرَوَاهَا الْأَوَّلُ مِنْ غَيْرِ مُواطَأَةٍ امْتَنَعَ الْغَلَطُ فِي جَمِيعِهَا ، كَمَا امْتَنَعَ الْغَلَطُ فِي جَمِيعِهَا ، كَمَا امْتَنَعَ الْغَلَطُ فِي جَمِيعِهَا ، كَمَا امْتَنَعَ الْغَيْرِ مُواطَأَةٍ .

وَ لِهِذَا إِنَّمَا يَقَعُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ عَلَطٌ فِي بَعْضِ مَا جَرَى فِي الْقِصَّةِ مِثْلِ حَدِيثِ اشْتِرَاءِ النَّبِيِّ . ^ ۔ الْبَعِيرَ مِنْ جَابِرٍ ؛ فَإِنَّ مَنْ تَأَمَّلَ طُرُقَهُ عَلِمَ قَطْعًا أَنَّ الْحَدِيثَ صَحِيحٌ ، وَإِنْ كَانُوا قَدْ الْبَحَارِيُّ فِي صَحِيحٍ ، وَإِنْ كَانُوا قَدْ الْبُحَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ ، فَإِنَّ جُمْهُ ورَ مَا فِي الْبُحَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ ، فَإِنَّ جُمْهُ ورَ مَا فِي الْبُحَارِيُّ وَمُسْلِم عِمَّا يُقْطَعُ بِأَنَّ النَّبِيَّ . ^ . الْبُحَارِيِّ وَمُسْلِم عِمَّا يُقْطَعُ بِأَنَّ النَّبِيَّ . ^ . قَالَهُ وَ لَا نَّذَ قَدْ تَلَقَاهُ النَّحُو ؛ وَلِأَنَّهُ قَدْ تَلَقَاهُ النَّحْوِ ؛ وَلِأَنَّهُ قَدْ تَلَقَاهُ النَّحْوِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَا تَجْتَمِعُ اللَّهُ الْمُؤْلِ وَالتَّصْدِيقِ وَالْأُمَّةُ لَا تَجْتَمِعُ الْمُؤْلِ وَالتَّصْدِيقِ وَالْأُمَّةُ لَا كَبْتَمِعُ عَلَى خَطَأً ، فَلَوْ كَانَ الْحَدِيثُ كَذِبًا فِي نَفْسِ الْأُمْرِ ، وَالْأُمَّةُ مُصَدِّقَةٌ لَهُ قَابِلَةٌ لَهُ لَكَانُوا قَدْ الْمُؤْلِ وَالتَّصْدِيقِ وَالْأُمَّةُ لَهُ لَكَانُوا قَدْ الْمُعْمُوا عَلَى تَصْدِيقِ مَا هُوَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَذِبٌ، وَإِنْ كُنْا وَهَذَلِكَ مُعْتَنِعٌ ، وَإِنْ كُنَا وَهَذَا إِجْمَاعٌ عَلَى الْخَطَإِ ، وَذَلِكَ مُعْتَنِعٌ ، وَإِنْ كُنَا وَهَذَا إِجْمَاعٌ عَلَى الْخَطَإِ ، وَذَلِكَ مُعْتَنِعٌ ، وَإِنْ كُنَا وَهَذَا إِجْمَاعٌ عَلَى الْخَطَإ ، وَذَلِكَ مُعْتَنِعٌ ، وَإِنْ كُنَا وَهَذَا إِجْمَاعٌ عَلَى الْخَطَإ ، وَذَلِكَ مُعْتَنِعٌ ، وَإِنْ كُنَا وَهُ فَي نَصْرُ الْخُطَأَ أَوْ الْكَذِبَ

عَلَى الْخَبَرِ، فَهُو كَتَجْوِيزِنَا قَبْلَ أَنْ نَعْلَمَ الْإِجْمَاعَ عَلَى الْغِلْمِ الَّذِي ثَبَتَ بِظَاهِرِ أَوْ قِيَاسِ ظَنِّيٍّ أَنْ يَكُونَ الْحُقُّ فِي الْبَاطِنِ بِخِلَافِ مَا اعْتَقَدْنَاهُ فَإِذَا يَكُونَ الْحُقُّ فَي إِذَا الْجَعُونَ عَلَى الْحُكْمِ جَزَمْنَا بِأَنَّ الْحُكْمَ ثَابِتٌ بَاطِنًا وَظَاهِرًا.

وَلِهَذَا كَانَ جُمْهُ ورُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ جَمِيعِ الطَّوَائِفِ عَلَى أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ إِذَا تَلَقَّتُهُ الْأُمَّةُ الطَّوَائِفِ عَلَى أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ إِذَا تَلَقَّتُهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ تَصْدِيقًا لَهُ ، أَوْ عَمَلًا بِهِ أَنَّهُ يُوجِبُ الْعِلْمَ ، وَهَذَا هُو الَّذِي ذَكَرَهُ المُصَنَّفُونَ فِي أَصُولِ الْفِقْهِ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد، إلَّا فِرْقَةً قَلِيلَةً مِنْ المُتَأْخِرِينَ البَّعُوا فِي ذَلِكَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ أَوْ أَكْثَرُوا ذَلِكَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ أَوْ أَكْثَرُوا ذَلِكَ مَلْ الْعَلَامِ أَوْ أَكْثَرِهِمْ يُوافِقُونَ الْفُقَهَاءَ وَأَهْلَ الْحُدِيثِ وَالسَّلَفَ عَلَى يُوافِقُونَ الْفُقَهَاءَ وَأَهْلَ الْحُدِيثِ وَالسَّلَفَ عَلَى يَوْلَا الْمُكَامِ أَوْ السَّلَفَ عَلَى الْمُعَلِيثِ وَالسَّلَفَ عَلَى الْمُعَلِيثِ وَالْمَا لَهُ الْمُعَلِيثِ وَالْمَالَ مَلَا الْمُعَلِيثِ وَالْمَالِهُ الْمُعَلِيثِ وَالسَّلَفَ عَلَيْ الْمَعْ وَالْمَالُولُولُ الْمُعَلِيثِ وَالْمَالُولُ الْمُعَرِيثِ وَالسَّلَفَ عَلَى الْمُعَلِيثُ وَالْمَالِ الْمُعَلِيثِ وَالْمَالُولُولُ الْمُعَلِيثِ وَالْمَالَ الْمُعَلِيثِ وَالْمَالَ الْمُعَلِيثِ وَالْمَلَامِ الْمُعْتَلِيثُ وَالْمَلَامِ الْمُعْلِيثُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيثُولُ الْمُعَلِيثِ وَالْمَلَ الْمُعَلِيثُولُ الْمُلْمِ الْمُعْلِيثِ وَالْمَلِيثِ وَالْمَلِهُ وَلَا الْمُعْلَى الْمُعْلِيثِ وَالْمَلِيثِ وَالْمَلِيثُولُ وَالْمَلِيثُولُ الْمَلْمُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلِيثِ وَالْمَلِي الْمِنْ الْمُعْلِيلِيثُوا فِي وَالْمَلِيثُولِ الْمَلِيثُولُ مِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلَةِ وَالْمَلِيلُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُولُولُ الْمُ

ذَلِكَ ، وَهُو قَوْلُ أَكْثِرِ الْأَشْعَرِيَّةِ كَأْبِي إِسْحَاقَ وَابْنِ فورك ، وَأَمَّا ابْنُ الباقلاني فَهُو الَّذِي أَنْكَرَ ذَلِكَ وَتَبِعَهُ مِثْلُ أَبِي المَعَالِي وَأَبِي حَامِدٍ وَابْنِ خَقِيلٍ وَابْنِ الْخَطِيبِ والآمدي عَقِيلٍ وَابْنِ الْجُوْزِيِّ وَابْنِ الْخَطِيبِ والآمدي وَنَحْوِ هَوُلُاءِ ، وَالْأَوَّلُ هُو الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَأَبُو الطَّيِّبِ وَأَبُو إِسْحَاقَ وَأَمْثَالُهُ مِنْ أَئِمَةِ الشَّافِعِيَّةِ وَهُو الَّذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي مِنْ أَئِمَة الشَّافِعِيَّةِ وَهُو الَّذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَابِ وَأَبُو الطَّيِّبِ وَأَبُو إِسْحَاقَ وَأَمْثَالُهُ مِنْ المَالِكِيَّةِ ، وَهُو الَّذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي خَبْدُ الْوَهَابِ وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدُ الْوَهَابِ وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ اللَّاكِيَّةِ ، وَهُو الَّذِي ذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ اللَّاكِيَّةِ ، وَهُو اللَّذِي ذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ اللَّاكِةِ وَالْمَعْلَابُ وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ لَلْمَا اللَّهُ مِنْ الْمَالِحَيَّةِ ، وَهُو الَّذِي ذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْمَالِحَيَّةِ ، وَإِذَا كَانَ الْإِجْمَاعُ عَلَى تَصْدِيقِ الْخَبِر السَّرَخُسِيُّ وَأَمْثَالُهُ مِنْ الْمُعْتَبِ وَلَيْ وَالْمَعْلِيقِ الْحَبِي الْمُعْتِي الْمُعَلِيقِ الْخَبِرِ السَّرَخُسِيُّ وَأَمْثَالُهُ مِنْ الْمُعْتِي وَأَمْثَالُهُ مِنْ الْمُعْتِيقِ الْخَبِي الْمُعْتِيقِ الْخَبِر السَّرَخُونِ وَلَاكَ بِإِجْمَاعِ بِهِ ، فَالإعْتِبَارُ فِي ذَلِكَ بِإِجْمَاعُ مَلَى الْعِلْمِ بِهِ ، فَالإعْتِبَارُ فِي ذَلِكَ بِإِجْمَاعِ أَلْمُ الْمُعْتِبَارُ فِي ذَلِكَ بِإِعْتِبَارَ فِي مُلَاعْتِبَارُ الْعِلْمِ مِنْ الْمُعْتِبَارَ فِي فَلِعْتِ الْمُعْتِبَارَ فِي الْمُعْتِبَارُ فِي فَلِعْتَهُ الْمُعْتِبَارِ فِي الْمُعْتِبَارَ فِي فَلِعْتِهَارُ فِي فَلِعْتِهَا لَاعْتِبَارَ فِي فَلِعْتِهِ الْمُعْتِبَارَ فِي فَلِعْتِهِ الْمُعْتِبَارِ فِي فَلِعْتَهِ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِيلُونَ الْمُعْتِعِيقِ الْمُعْتِهِ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِعَالِ فَلَاعْتِهِ الْمُعْتِلَا الْمُعْتِيلُ الْمُعْتِعَلَاعِ الْمُعْتِعِلَى الْمُعْتِعَلِيقِ الْمُعْتِعَلِيقَ الْمُعْتَلِقَالِعُ الْمُعْتِعَلِيقَ الْمُعْتِعِيقِ الْمُعْتِعِيقِ الْمُعْتِلِعُ الْمُعْتِلِعُ الْمُعْتِعِيقِ الْمُع

الْإِجْمَاعِ عَلَى الْأَحْكَامِ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْي وَالْإِبَاحَةِ .

و المَقْصُودُ هُنَا أَنَّ تَعَدُّدَ الطُّرُقِ مَعَ عَدَمِ التَّشَاعُرِ أَوْ الإِتِّفَاقِ فِي الْعَادَةِ يُوجِبُ الْعِلْمَ بِمَضْمُونِ المَنْقُولِ ، لَكِنَّ هَذَا يُنتَفَعُ بِهِ كَثِيرًا فِي عِلْمٍ مَصْمُونِ المَنْقُولِ ، لَكِنَّ هَذَا يُنتَفَعُ بِهِ كَثِيرًا فِي عِلْمٍ أَحْوَالِ النَّاقِلِينَ ، وَفِي مِثْلِ هَذَا يُنتَفَعُ بِروَايَةِ المَجْهُ ولِ وَالسَّيِّعِ الجِّفْظِ وَبِالحُدِيثِ المُولِيةِ المَجْهُ ولِ وَالسَّيِّعِ الجِفْظِ وَبِالحُدِيثِ المُولِيةِ المُحْهُ ولِ وَالسَّيِّعِ الجِفْظِ وَبِالحُدِيثِ اللَّهُ الْعِلْمِ اللَّوْسَلِ وَنَحُو ذَلِكَ ؛ وَلَيْذَا كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ يَكْتُبُونَ مِثْلَ هَذَه الْأَحَادِيثِ وَيَقُولُونَ : إِنَّهُ وَلَا عُتِبَرَهُ ، يَكُتُبُونَ مِثْلُ هَذَا بِعَبْدِ الله بْنِ فِيعَةَ قَاضِي مِصْرَ ؛ فَإِنَّهُ وَمَثَلُ هَذَا بِعَبْدِ الله بْنِ فِيعَةَ قَاضِي مِصْرَ ؛ فَإِنَّهُ وَمَثَلُ هَذَا بِعَبْدِ الله بْنِ فِيعَةَ قَاضِي مِصْرَ ؛ فَإِنَّهُ وَمَثَلُ هَذَا بِعَبْدِ الله بْنِ فِيعَةَ قَاضِي مِصْرَ ؛ فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ أَكْثِرِ النَّاسِ عَدِيثًا وَمِنْ خِيَادِ النَّاسِ ؛ كَانَ مِنْ أَكْثِرِ النَّاسِ عَدِيثًا وَمِنْ خِيَادِ النَّاسِ ؛ لَكِنْ بِسَبِ احْتِرَاقِ كُتُبِهِ وَقَعَ فِي حَدِيثِهِ الْتَأَخِرِ النَّاسِ ؛ لَكِنْ بِسَبِ احْتِرَاقِ كُتُبِهِ وَقَعَ فِي حَدِيثِهِ الْتَأْخِرِ النَّاسِ ؛ لَكِنْ بِسَبِ احْتِرَاقِ كُتُبِهِ وَقَعَ فِي حَدِيثِهِ الْتَأْخِرِ النَّاسِ عَدِيثِهِ الْتَأْخِرِ النَّاسِ عَلَى الْمَالِ عَلَيْهِ الْتَأْخِرِ السَّاسِ احْتِرَاقِ كُتُبِهِ وَقَعَ فِي حَدِيثِهِ الْتَأْخِرِ النَّاسِ عَلَى الْمَالِي الْمَالِي الْمَاسِ عَلَى الْمَالَ الْمَاسِ عَلَى الْمَاسِ عَلَيْهِ الْمَاسِ عَلَى الْمَاسِ عَلَى الْمَاسِ عَلَى الْمَاسِ عَلَى الْمَالِي الْمَاسِ عَلَى الْمَاسِ عَلَى الْمَاسِ عَلَى الْمَاسِ عَلَى الْمَاسِ عَلَيْهِ الْمَاسِ عَلَيْهِ الْمَاسِ عَلَى الْمَاسِ عَلَيْهِ الْمَاسِ الْمَاسِ عَلَيْهِ الْمَاسِ عَلَى الْمَاسِ عَلَيْهِ الْمَاسِ عَلَى الْمَاسِ الْمَاسِ عَلَيْهِ الْمَاسِ عَلَى الْمَاسِ الْمَاسُ الْمَاسِ الْمَاسِ الْمَاسِ الْمَاسِ الْمَاسِ الْمَاسِ الْمَاسِ الْمَاسِ ا

غَلَطٌ فَصَارَ يَعْتَبِرُ بِلَالِكَ وَيَسْتَشْهِدُ بِهِ وَكَثِيرًا مَا يَقْتَرِنُ هُوَ وَاللَّيْثُ حُجَّةٌ ثَبَتُ إِنْ سَعْدٍ وَاللَّيْثُ حُجَّةٌ ثَبَتُ إِمَامٌ.

وَكَمَا أَمَّمُ مَ يَسْتَشْهِدُونَ وَيَعْتَبِرُونَ بِحَدِيثِ النَّقِهِ سُوءُ حِفْظٍ، فَإِنَّهُمْ أَيْضًا يُضَعِّفُونَ مِنْ حَدِيثِ النَّقَةِ الصَّدُوقِ الضَّابِطِ أَشْيَاءَ تَبَيَّنَ هُمْ أَنْهُ عَلِطَ فِيها بِأُمُورِ يَسْتَدِلُّونَ بِمَا وَيُسَمُّونَ هَمَا وَيُسَمُّونَ هَمَا وَيُسَمُّونَ هَمَا وَيُسَمُّونَ عَلَمُ عَلَمُ مِعَلَم عِلَلِ الْحَدِيثِ ، وَهُوَ مِنْ أَشْرَفِ عَلُومِهِمْ ، بِحَيْثُ يَكُونُ الْحَدِيثِ ، وَهُو مِنْ أَشْرَفِ عَلُومِهِمْ ، بِحَيْثُ يَكُونُ الْحَدِيثِ ، وَهُو مِنْ أَشْرَفِ عَلُومِهِمْ ، بِحَيْثُ يَكُونُ الْحَدِيثِ ، وَهُو مِنْ أَشْرَفِ ضَابِطُ وَعَلِطَ فِيهِ وَعَلَمُهُ فِيهِ عُرِفَ ؟ إمَّا بِسَبِ ظَاهِرٍ كَمَا عَرَفُوا : أَنَّ النَّبِيَّ ^ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُو حَلَالٌ وَأَنَّهُ صَلَّى فِي الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ ، وَهُو بَعَلُوا رِوَايَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ لِتَزَوَّجِهَا حَرَامًا ؟ وَلِكُونِهِ لَمُ يُصَلِّ عَبَّاسٍ لِتَرَوَّجِهَا حَرَامًا ؟ وَلِكُونِهِ لَمْ يُصَلِّ عَنَّ فِيهِ الْعَلَطُ وَكَذَلِكَ أَنَّهُ وَلَاكُونِهِ لَمُ يُعَلِي لَيْكُونُ فِيهِ الْعَلَطُ وَكَذَلِكَ أَنَّهُ وَلَاكُونَ فِي الْعَلَطُ وَكَذَلِكَ أَنَّهُ وَلِكُونِهِ لَمُ يُعَلِّ وَلَكُونِهِ لَمُ يُعَلِّ وَقَعَ فِيهِ الْعَلَطُ وَكَذَلِكَ أَنَّهُ وَلَاكُونَ اللَّهُ لَلْوَالِكُ أَنَّهُ مَا يُولِهُ لَعِيهُ الْعَلَطُ وَكَذَلِكَ أَنَّهُ وَلَاكُونَ الْكُولُولُ وَلَاكُونَ لِكَ أَلِكَ أَنَّهُ مَا مُنْ الْمُؤْونِهِ لَمُ يُعْلِقُولُ الْفَالِعُلُولُ وَلَالْكُولُ الْفَالِلَ وَلَاكُونَ الْمُعَلِقُ وَلِهُ الْفَالِكُ أَلَالِكُ أَلَهُ الْمَا الْمُؤْولِ الْمَالَوْلُ وَلَاكُونَ الْمَالَعُولُ وَلَولَا الْمَلَلُ وَلَيْهُ الْمَالُولُ وَلَيْتُ الْعَلَيْ فَالْمُؤْلِكُ اللّهُ وَلِي الْمُؤْلِقُ الْسَلِيقُ الْمُؤْلِقُ ولَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَولُولُ الْمِثَوْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَلْمُ وَلِكُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِولُ مِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ ، وَعَلِمُوا أَنَّ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ : (إِنَّهُ اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ) مِمَّا وَقَعَ فِيهِ الْغَلَطُ ، وَعَلِمُوا أَنَّهُ اعْتَمَر فِي رَجَبٍ) مِمَّا وَقَعَ فِيهِ الْغَلَطُ ، وَعَلِمُوا أَنَّهُ مَّتَكَ وَهُو آمِنٌ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَأَنَّ عَوْلَ عُثْهَانَ لِعِلِيٍّ : (كُنَّا يَوْمَئِذٍ خَائِفِينَ) مِمَّا وَقَعَ فِيهِ الْغَلَطُ ، وَأَنَّ مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ طُرُقِ اللهُ لَمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ لَمَا خَلُقًا آخَرَ ) مِمَّا وَقَعَ فِيهِ الْغَلَطُ وَهَذَا كَثِيرٌ . خَلُقًا آخَرَ ) مِمَّا وَقَعَ فِيهِ الْغَلَطُ وَهَذَا كَثِيرٌ .

وَالنَّاسُ فِي هَذَا الْبَابِ طَرَفَانِ: طَرَفٌ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ وَنَحْوِهِمْ مِكَّنْ هُوَ بَعِيدٌ عَنْ مَعْرِفَةِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ ، لَا يُمَيِّنُ هُوَ بَعِيدٌ عَنْ مَعْرِفَةِ وَالْصَّحِيثِ الْصَّحِيثِ وَأَهْلِهِ ، لَا يُمَيِّنُ بَيْنَ الصَّحِيثِ وَالضَّعِيفِ ؛ فَيَشُكُّ فِي صِحَّةِ أَحَادِيثَ أَوْ فِي الضَّعِيفِ ؛ فَيَشُكُّ فِي صِحَّةٍ أَحَادِيثَ أَوْ فِي الْفَطْع بِهَا مَعَ كَوْنِهَا مَعْلُومَةً مَقْطُوعًا بِهَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْم بِهِ ، وَطَرَفٌ مِنْ يَدَّعِي اتِبَاعَ الْجَدِيثِ وَالْعَمَل بِهِ ، كُلَّمَا وَجَدَ لَفْظًا فِي حَدِيثٍ قَدْ رَوَاهُ وَالْعَمَل بِهِ ، كُلَّمَا وَجَدَ لَفْظًا فِي حَدِيثٍ قَدْ رَوَاهُ

ثِقَةٌ أَوْ رَأَى حَدِيثاً بِإِسْنَادٍ ظَاهِرُهُ الصِّحَّةُ يُرِيدُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ مِنْ جِنْسِ مَا جَزَمَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِصِحَّتِهِ ، حَتَّى إِذَا عَارَضَ الصَّحِيحَ المَعْرُوفَ أَخَذَ يَتَكَلَّفُ لَهُ التَّأْوِيلَاتِ الْبَارِدَةَ ، أَوْ يَجْعَلُهُ دَلِيلًا لَهُ فِي مَسَائِلِ الْعِلْمِ مَعَ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ يَعْرِفُونَ أَنَّ مِثْلَ هَذَا غَلَطٌ .

وَكَهَا أَنَّ عَلَى الْحَدِيثِ أَدِلَّةً يُعْلَمُ بِهَا أَنَّهُ صِدْقٌ، وَقَدْ يُقْطَعُ بِذَلِكَ، فَعَلَيْهِ أَدِلَّةٌ يُعْلَمُ بِهَا أَنَّهُ كَذِبٌ وَقَدْ يُقْطَعُ بِذَلِكَ، فَعَلَيْهِ أَدِلَّةٌ يُعْلَمُ بِهَا أَنَّهُ كَذِبٌ وَيُقْطَعُ بِخَذِبِ مَا يَرْوِيهِ الْوَضَّاعُونَ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْغُلُوِّ فِي الْفَضَائِل، مِثْلِ حَدِيثِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَأَمْثَالِهِ ، مِمَّا فِيهِ أَنَّ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ كَذَا وَكَذَا نَبِيًّا. وَفِي النَّفْسِيرِ مِنْ هَذِهِ المَوْضُوعَاتِ قِطْعَةٌ وَفِي التَّفْسِيرِ مِنْ هَذِهِ المَوْضُوعَاتِ قِطْعَةٌ كَبِيرَةٌ ، مِثْلُ الْحَدِيثِ الَّذِي يَرْوِيهِ الثَّعْلَبِيّ

وَالْوَاحِدِيُّ والزخشري فِي فَضَائِلِ سُورِ الْقُرْآنِ سُورَةً ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَ الثَّعْلَبِيُّ هُوَ فِي نَفْسِهِ كَانَ فِيهِ خَيْرٌ وَدِينٌ ، وَكَانَ حَاطِبَ لَيْلُ يَنْقُلُ مَا وُجِدَ فِي كُتُبِ التَّفْسِيرِ مِنْ صَحِيحٍ وَضَعِيفٍ وَمَوْضُوعٍ ، وَالْوَاحِدِيُّ صَاحِبُهُ كَانَ أَبْصَرَ مِنْهُ بِالْعَرَبِيَّةِ ، والْوَاحِدِيُّ صَاحِبُهُ كَانَ أَبْصَرَ مِنْهُ بِالْعَرَبِيَّةِ ، والْوَاحِدِيُّ صَاحِبُهُ كَانَ أَبْصَرَ مِنْهُ بِالْعَرَبِيَّةِ ، لَكِنْ هُو أَبْعَدُ عَنْ السَّلَامَةِ وَاتِّبَاعِ السَّلَفِ ، والبغوي تَفْسِيرُهُ مُخْتَصَرٌ مِنْ الثَّعْلَبِيِّ ، لَكِنَّهُ وَالبَعْوي تَفْسِيرَهُ مِنْ الْأَحَادِيثِ المَوْضُوعَةِ وَالْآرَاءِ المُنْتَدَعَةِ . المُنْتَدَعَةِ . .

وَالَوْضُوعَاتُ فِي كُتُبِ التَّفْسِيرِ كَثِيرَةٌ ، مِثْلُ الْأَحَادِيثِ الْكَثِيرَةِ الصَّرِيَةِ فِي الجُّهْرِ بِالْبَسْمَلَةِ، وَحَدِيثِ الْكَثِيرَةِ الصَّرِيَةِ فِي تَصَدُّقِهِ بِخَاتَمِهِ فِي وَحَدِيثِ عَلِيًّ الطَّوِيلِ فِي تَصَدُّقِهِ بِخَاتَمِهِ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، الصَّلَاةِ ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ ،

وَمِثْلُ مَا رُوِيَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ **وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾** أَنَّهُ عَلِيٌّ ﴿ وَتَعِيمَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ﴾ أُذُنُك يَا عَلِيٌّ .

## فَصْلٌ

وَأُمَّا النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ مُسْتَنَدَيْ الإِخْتِلَافِ ، وَهُو مَا يُعْلَمُ بِالإِسْتِدُلَالِ لَا بِالنَّقْلِ، فَهَذَا أَكْثَرُ مَا فِيهِ الْخُطَأُ مِنْ جِهَتَيْنِ حَدَثَتَا بَعْدَ تَفْسِيرِ الْفَيهِ الْخُطَأُ مِنْ جِهَتَيْنِ حَدَثَتَا بَعْدَ تَفْسِيرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيهِ مْ يِإِحْسَانِ ، فَإِنَّ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيهِ مْ يَإِحْسَانِ ، فَإِنَّ التَّفَاسِيرَ الَّتِي يُذُكّرُ فِيهَا كَلامُ هَؤُلًاءِ صِرْفًا ، لَا التَّفَاسِيرَ الَّتِي يُذُكّرُ فِيهَا كَلامُ هَؤُلًاءِ صِرْفًا ، لَا يَكَادُ يُوجَدُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ هَاتَيْنِ الْجِهَتَيْنِ مِثْلَ: يَكَادُ يُوجَدُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ هَاتَيْنِ الْجِهَتَيْنِ مِثْلَ: تَفْسِيرِ عَبْدِ الرَّحْهِ ، وَعَبْدِ الرَّحْهِ ، وَعَبْدِ الرَّعْمِ ، وَعَبْدِ الرَّعْمِ ، وَعَبْدِ الرَّعْمِ ، وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الل

وَسَنِيدٍ ، وَابْنِ جَرِيرٍ ، وَابْنِ أَبِي حَاتِمٍ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْأَشَجِّ ، وَأَبِي عَبْدِ الله بْنِ ماجه ، وَابْنِ مردويه ، إحْدَاهُمَا قَوْمٌ اعْتَقَدُوا مَعَانِيَ ثُمَّ أَرَادُوا حَمْلَ أَلْفَاظِ الْقُرْآنِ عَلَيْهَا ، و التَّانِيةُ قَوْمٌ فَسَرُوا الْقُرْآنِ بِمُجَرَّدِ مَا يُسَوِّغُ أَنْ يُرِيدَهُ فَسُرُوا الْقُرْآنِ مِنْ النَّاطِقِينَ بِلُغَةِ الْعَرَبِ ، مِنْ بِكَلَامِهِ مَنْ كَانَ مِنْ النَّاطِقِينَ بِلُغَةِ الْعَرَبِ ، مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى المُتَكَلِّمِ بِالْقُرْآنِ وَالمُنَزَّلِ عَلَيْهِ وَالمُنَزَّلِ عَلَيْهِ وَالمُنَزَّلِ عَلَيْهِ

فَالْأَوَّلُونَ رَاعَوْا المَعْنَى الَّذِي رَأَوْهُ مِنْ غَيْرِ
نَظَرِ إِلَى مَا تَسْتَحِقُّهُ أَلْفَاظُ الْقُرْ آنِ مِنْ الدَّلَالَةِ
وَالْبَيَانِ ، و الْآخَرُونَ رَاعَوْا مُجُرَّدَ اللَّفْظِ وَمَا
يَجُوزُ عِنْدَهُمْ أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْعَرَبِيُّ ، مِنْ غَيْرِ نَظْرِ
إِلَى مَا يَصْلُحُ لِلْمُتَكَلِّمِ بِهِ وَلِسِيَاقِ الْكَلَامِ ، ثُمَّ
هَوُ لَاءِ كَثِيرًا مَا يَعْلَطُونَ فِي احْتِمَالِ اللَّفْظِ لِذَلِكَ

المُعْنَى فِي اللَّعْةِ كَمَا يَعْلَطُ فِي ذَلِكَ الَّذِينَ قَبْلَهُمْ، كَمَا أَنَّ الْأُوَّلِينَ كَثِيرًا مَا يَعْلَطُونَ فِي صِحَةِ المَعْنَى الَّذِي فَسَّرُوا بِهِ الْقُرْآنَ ، كَمَا يَعْلَطُ فِي المَعْنَى اللَّذِي فَسَّرُوا بِهِ الْقُرْآنَ ، كَمَا يَعْلَطُ فِي المَعْنَى اللَّخَورون ، وَإِنْ كَانَ نَظَرُ الْأُوَّلِينَ إِلَى المَعْنَى أَسْبَقَ ، وَنَظَرُ الآخرين إِلَى اللَّهْظِ أَسْبَقُ . وَالْأَوَّلُونَ لَفْظَ الْقُرْآنِ وَالْأَوَّلُونَ لَفْظَ الْقُرْآنِ مَا لَهُ وَالْأَوْلُونَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُورَدُ بِهِ ، وَتَارَةً يَحْمِلُونَهُ عَلَى مَا لَمْ يَدُلُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُونَ لَفْظُ الْقُرْآنِ قَدْ يَكُونُ مَا عَصَدُوا نَفْيَهُ أَوْ إِثْبَاتَهُ مِنْ المَعْنَى بَاطِلًا ؛ يَكُونُ مَا عَصَدُوا نَفْيَهُ أَوْ إِثْبَاتَهُ مِنْ المَعْنَى بَاطِلًا ؛ يَكُونُ مَا عَلَى مَا لَمْ وَقَدْ يَكُونُ مَا فَعَلَى مَا لَمْ وَقَدْ يَكُونُ مَعْ فَي الدَّلِيلِ وَالمَدْلُولِ ، وَقَدْ يَكُونُ وَيَعَ فَي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ ، فَإِنَّهُ وَقَعَ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ ، فَإِنَّهُ وَقَعَ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ ، فَإِنَّهُ وَقَعَ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ ، فَإِنَّهُ وَقَعَ وَقَعَ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ ، فَإِنَّهُ وَقَعَ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ ، فَإِنَّهُ وَقَعَ فِي تَفْسِيرِ الْقُوْآنِ ، فَإِنَّهُ وَقَعَ فِي تَفْسِيرِ الْقُورِ أَنْ وَالْمَوْا فِي وَعَمَ فِي تَفْسِيرِ الْمُولِ وَالْمَوْلُولُ وَلَعَ وَلَى اللَّذُلُولِ وَالمَدْلُولِ وَالمَدُلُولِ وَالْمَوْلُونَ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ - أَيْصُولُ وَلَوْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُولُولُ وَلَوْلُ مَنْ أَهْلِ الْبِدَعِ - أَيْسُلُولُ وَالمَدُلُولِ وَلَوْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَعْمَ وَلَوْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَلَعْمُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَا مُؤْلُولُ وَلَا اللْمُؤُلُولُ وَلَعْمَ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَعْمَا وَلَوْلُ وَالْمُؤُلُولُ وَلَعْمَ وَلَوْلُولُ وَلَعُولُ وَلَعُمُولُ الْمُؤْلُولُ وَلَعُولُ وَلَعْمَ وَلَوْلُولُ وَلَعْلُولُ وَلَعْمَا وَلَوْلُولُ وَلَعْمُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُ وَلَعْمَ وَلَعُولُ وَلَعْمَ وَلَوْلُولُ وَلَعْمَالُولُ وَلَعْمُ الْمُؤْلُولُ وَلَوْلُولُ وَلَعُولُولُ وَلَوْلُولُ وَلَعُولُولُ وَلَعْلَا الْمُؤْلِقُ

اعْتَقَدُوا مَذْهَبًا كُالِفُ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْأُمَّةُ الْوَسَطُ الَّذِينَ لَا يَجْتَمِعُونَ عَلَى ضَلَالَةٍ، كَسَلَفِ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا، وَعَمَدُوا إِلَى الْقُرْآنِ فَتَأَوَّلُوهُ عَلَى الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا، وَعَمَدُوا إِلَى الْقُرْآنِ فَتَأَوَّلُوهُ عَلَى مَذْهَبِهِمْ وَلَا الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا، وَتَارَةً يَتَأَوَّلُونَ مَا كُيَالِفُ مَذْهَبِهِمْ وَلَا يَحَلِقُ فَونَ بِهِ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَمِنْ هَوُلَاءِ بَا يُحَرِّفُونَ بِهِ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَمِنْ هَوُلَاءِ فَلَا يُحَرِّفُونَ بِهِ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَمِنْ هَوُلَاءِ فَلَا يُحَرِّفُونَ بِهِ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَمِنْ هَوُلَاءِ فَلَاعُورَيَّةِ، وَالمَرْوَافِضِ، والجهمية، وَالمُعْتَزِلَةِ، وَالْقَدَرِيَّةِ، وَالمُرْجِئَةِ، وَعَيْرِهِمْ. وَالْمُعْتَزِلَةِ، وَالْقَدَرِيَّةِ، وَالمُرْجِئَةِ، وَعَيْرِهِمْ. وَالْمُعْتَزِلَةِ مَثَلًا، فَإِنَّهُمْ مِنْ أَعْظُمِ النَّاسِ وَهَذَا كَالمُعْتَزِلَةِ مَثَلًا، فَإِنَّهُمْ مِنْ أَعْظُمِ النَّاسِ وَهَذَا كَالمُعْتَزِلَةِ مَثَلًا، وَقَدْ صَنَّفُوا تَفَاسِيرَ عَلَى أُصُولِ كَلَامًا وَجِدَالًا، وَقَدْ صَنَّفُوا تَفَاسِيرَ عَلَى أُصُولِ كَلَامًا وَجِدَالًا، وَقَدْ صَنَّفُوا تَفَاسِيرَ عَلَى أُصُولِ كَتَاطِلُ مَتَوْلِ الشَّافِعِيَّ، وَمِثْلِ كِتَابِ أَبِي الْمَاسِ كَلَى أَنْ يُنَاظِلُ الشَّافِعِيَّ، وَمِثْلِ كِتَابِ أَبِي اللَّهُ الْمَالِ كِتَابِ أَبِي الْمَالِ كِتَابِ أَبِي الْمَالِ كِتَابِ أَبِي الْمَالِ كَتَابِ أَبِي وَالتَقْسِيرِ الْمَالِكِيلَ لِلْقَاضِي عَبْدِ الرَّولِ كَتَابِ أَبِي وَالتَقْسِيرِ الْكَبِيرِ لِلْقَاضِي عَبْدِ الرَّولِ كَتَابِ أَبِي وَلِي النَّاسِ عَلَى أَلِكُولُ الشَّافِعِيَّ ، وَمِثْلُ كِتَابِ أَلِي وَالتَقْسِيرِ عَلَى الْمَعْلِي عَلَى الْمَاسِ عَلَى الْمَاسِ عَلَى الْمَالِحِيلَ الْمَاسِولِ عَلَى الْمَاسِولِ عَلَى اللْمَاسِ عَلَى الْمَاسِولِ عَلَى الْمَعْرِلُ السَّافِعِيْ ، وَمِنْ أَعْلَوالْمُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُ الْمَاسِلِ عَلَى الْمُعْلِقِ الْمَاسِولِ السَّهُ الْمُعْلِقُ الْمَاسُولِ عَلَى اللْمَاسِلُولُ السَّافِي اللْمُعْلِقِ اللْمَاسِلُ عَلَى اللْمُعْتِلُ الْمُعْلَى الْمَلْمُ الْمُولِ الْمَاسِلُ الْمَاسُولِ اللْمَعْلِيلُ الْمُعْلِي الْ

الجُبَّارِ بْنِ أَحْمَد الهمداني وَلِعَلِيٍّ بْنِ عِيسَى الرُّمَّانِيِّ ، وَالْكَشَّافِ لِأَبِي الْقَاسِمِ الزخشري فَهَوُّ لَاء وَأَمْثَا لَهُمْ اعْتَقَدُوا مَذَاهِبَ المُعْتَزِلَةِ . فَهَوُّ لَاء وَأَمْثَا لَهُمْ اعْتَقَدُوا مَذَاهِبَ المُعْتَزِلَةِ . فَهَوُّ لَاء وَأَصُولُ المُعْتَزِلَةِ خَمْسَةٌ ، يُسَمُّونَهَا هُمْ : التَّوْحِيدُ وَالْعَدْلُ وَالمَنْزِلَة بَيْنَ المَنْزِلَتَيْنِ وَإِنْفَاذُ الْوَعِيدِ وَالْأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ المُنْكَرِ ، وَالْعَدُهُمْ هُو تَوْحِيدُ الجهمية الَّذِي مَضْمُونُهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ وَغَيْرُ ذَلِكَ ، قَالُوا : إِنَّ اللهَ لَا يَقُومُ بِهِ عِلْمٌ وَلَا قُدْرَةٌ وَلَا تَكِيشَ فَوْقَ وَلَا عَلْمُ وَلَا قُدْرَةٌ وَلَا حَياةٌ وَلَا سَمْعٌ وَلَا بَصَرٌ وَلَا كَلَمٌ مُ وَلَا قُدْرَةٌ وَلَا حَياةٌ وَلَا سَمْعٌ وَلَا بَصَرٌ وَلَا كَلَمٌ مُ فَوْنَ مَضْمُونِهِ وَلَا شَعْمُ وَلِهُ اللهَ لَمْ وَلَا خَلَقَهَا كُلَّهَا وَلَا خَلَقَهَا كُلَّهَا وَلَا خَلَقَهَا كُلَّهَا وَلَا خَلَقَهَا كُلَّهَا وَلَا هُو قَادِرٌ عَلَيْهَا كُلَّهَا وَلَا غَذَهُمْ أَنَّ أَفْعَالَ وَلَا خَلَقَهَا كُلَّهَا وَلَا هُولَا هُو قَادِرٌ عَلَيْهَا كُلِّهَا وَلَا عَنْدَهُمْ أَنَّ أَفْعَالَ وَلَا هُولَا هُولَا هُولَا هُولَا هُولًا قَدْرً قَادِرٌ عَلَيْهَا كُلَّهَا ، بَلْ عِنْدَهُمْ أَنَّ أَفْعَالَ وَلَا خَلَقَهَا كُلَّهَا وَلَا خَلَقَهَا كُلَّهَا وَلَا عَنْدَهُمْ أَنَّ أَفْعَالَ وَلَا هُولَا هُولَا هُولَا هُولَا هُولًا عَلَيْهُا كُلَّهَا وَلَا عَلَيْهُمْ أَنَّ أَنْ اللهُ كُلُهُ مُؤْلِونَا وَلَا عَلَيْهُمْ أَنَّ أَنْعَالًى وَلَا عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْمُعُولِةِ وَلَا عَلَيْهُ وَقَادِرٌ عَلَيْهَا كُلَاهًا وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا اللهُ كُلُولُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ الْمُعْمُولِهِ وَلَا عَلَيْهُ مَا الْمُؤْلِةُ وَلَا عَلَيْهُ وَا عَلَى الْمُعْمُولِهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِةُ وَلَا عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولُهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُ مَلْمُؤْلِولُهُ الْمُؤْلِقُولُ مَا الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولُ اللّهُ ا

الْعِبَادِ لَمْ يَخْلُقُهَا اللهُ ، لَا خَيْرَهَا وَلَا شَرَّهَا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا مَا أَمَرَ بِهِ شَرْعًا ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَكُونُ بِغَيْرِ مَشِيئَتِهِ ، وَقَدْ وَافَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ مَتَأَخِّرُو الشِّيعَةِ كَالمُفِيدِ وَأَبِي جَعْفَرِ الطوسي وَأَمْثَا لَهُمَا ، وَلِأَبِي جَعْفَرِ الطوسي وَأَمْثَا لَهُمَا ، وَلِأَبِي جَعْفَرِ هَذَا تَفْسِيرٌ عَلَى هَذِهِ وَأَمْثَا لَهُمَا وَيَقَةٍ ، لَكِنْ يُضَمَّ إِلَى ذَلِكَ قَوْلُ الْإِمَامِيَّةِ الطَّوِيقَةِ ، لَكِنْ يُضَمَّ إِلَى ذَلِكَ قَوْلُ الْإِمَامِيَّةِ الطَّوِيقَةِ ، لَكِنْ يُضَمَّ إِلَى ذَلِكَ قَوْلُ الْإِمَامِيَّةِ الشَّوْرِيَةَ ؛ فَإِنَّ المُعْتَزِلَةَ لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يَتُكُورُ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمْرَ وَعُمْرً وَعُلْقَةً أَبِي بَكْرٍ وَعُمْرَ وَعُمْرً وَعُمْرً وَعُمْرً وَعُلْقًا أَبِي بَكُولً .

وَمِنْ أُصُولِ المُّعْتَزِلَةِ مَعَ الْخَوَارِجِ: إِنْفَاذُ الْوَعِيدِ فِي الْآخِرَةِ ، وَأَنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ فِي أَهْلِ الْكَبَائِرِ شَفَاعَةً وَلَا يُخْرِجُ مِنْهُمْ أَحَدًا مِنْ النَّارِ . وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ قَدْ رَدَّ عَلَيْهِمْ طَوَائِفُ مِنْ المُرْجِئَةِ والكرامية والكلابية وَأَتْبَاعِهِمْ ؛ فَأَحْسَنُوا تَارَةً وَأَسَاءُوا أُخْرَى ، حَتَّى صَارُوا فِي طَرَفِيْ نَقِيضٍ كَمَا قَدْ بُسِطَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمُوْضِعِ . وَالْمُقْصُودُ أَنَّ مِثْلَ هَوُ لَاءِ اعْتَقَدُوا رَأْيًا ، ثُمَّ مَمْلُوا أَلْفَاظَ الْقُرْآنِ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ هُمْ سَلَفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ هُمْ بِإِحْسَانِ ، وَلَا مِنْ أَثِمَّةِ المُسْلِمِينَ لَا فَي رَقْمِهِ مَ وَمَا مِنْ تَفْسِيرِ هِمْ ، وَمَا مِنْ تَفْسِيرِ هِمْ الْبَاطِلَةِ إلَّا وَبُطْلَانُهُ يَظْهَرُ مِنْ وَمُو فَى مَنْ عَلَى مَنْ تَقْسِيرِ هِمْ ، وَمَا مِنْ تَفْسِيرِ هِمْ الْبَاطِلَةِ إلَّا وَبُطْلَانُهُ يَظْهَرُ مِنْ الْعِلْمِ بِفَسَادِ مَا وَتَارَةً مِنْ الْعِلْمِ بِفَسَادِ مَا وَمَا مِنْ فَصْدِ مَا الْعَلْمِ بِفَسَادِ مَا وَتَارَةً مِنْ الْعِلْمِ بِفَسَادِ مَا فَسُرُوا بِهِ الْقُرْآنَ ، إمَّا دَلِيلًا عَلَى قَوْلِهِمْ ، أَوْ فَي اللّهُ عَلَى قَوْلِهِمْ ، أَوْ مَا مَلَى الْمُعَارِضِ هُمْ . أَوْ عَلَى الْمُعَارِضِ هُمْ . أَوْ اللّهِ عَلَى الْمُعَارِضِ هُمْ . أَوْ اللّهُ عَلَى قَوْلِهُمْ ، أَوْ اللّهُ عَلَى قَوْلُهُمْ ، أَوْ اللّهُ عَلَى الْمُعَارِضِ هُمْ . .

وَمِنْ هَوُلاءِ مَنْ يَكُونُ حَسَنَ الْعِبَارَةِ فَصِيحًا وَيَدُسُ الْعِبَارَةِ فَصِيحًا وَيَدُسُ الْبِدَعَ فِي كَلَامِهِ ، وَأَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ، كَصَاحِبِ الْكَشَّافِ وَنَحْوِهِ، حَتَّى إنَّهُ

يُروِّجُ عَلَى خَلْقٍ كَثِيرِ مِمَّنْ لَا يَعْتَقِدُ الْبَاطِلَ مِنْ تَفَاسِيرِهِمْ الْبَاطِلَةِ مَا شَاءَ اللهُ. وَقَدْ رَأَيْت مِنْ الْعُلَمَاءِ المُفْسَرِينَ وَغَيْرِهِمْ مَنْ يَذْكُرُ فِي كِتَابِهِ وَكَلَامِهِ مِنْ تَفْسِيرِهِمْ مَا يُوافِقُ أَصُوهُمْ الَّتِي يَكْلُمُ أَوْ يَعْتَقِدُ فَسَادَهَا وَلَا يَهْتَدِي لِذَلِكَ، ثُمَّ إِنَّهُ لِسَبَبِ تَطَرُّفِ هَا يُوافِقُ أَصُوهُمْ الَّتِي لِذَلِكَ، ثُمَّ الْفَلاسِفَةُ ثُمَّ الْقَرَامِطَةُ إِنَّهُ لِسَبَبِ تَطَرُّوا هُو مَنْ ذَلِكَ، وَتَفَاقَمَ الْأَمْرِ النَّافِضَةُ الْإَمَامِيَّةُ ثُمَّ الْفَلاسِفَةُ ثُمَّ الْقَرَامِطَةُ وَالرَّافِضَةِ فَإِنَّهُمْ فَسَرُوا وَغَيْرُهُمْ فِيهَا هُو الْفَرَامِطَةِ وَالرَّافِضَةِ فَإِنَّهُمْ فَسَرُوا وَغَيْرُهُمْ فِيهَا هُو الْفَرَامِطَةِ وَالرَّافِضَةِ فَإِنَّهُمْ فَسَرُوا وَغَيْرُهُمْ فَيَعْرُوا فَي الْفَلَاسِفَةُ وَالْمَامِيَّةُ مُنْ اللهَ يَعْالِمُ مِنْ فَلِكَ، وَتَفَاقَمَ الْأَمْرِ الْقُرُوا فَي الْفَلَاسِفَةُ فَيْرُوا فَي الْفَلَاسِفَةُ فَلَمْ اللهَ يَعْالِمُ مِنْ فَلْكَ، وَتَفَاقَمَ الْأَمْرِ اللهَ يَانُولُ مِنْ اللهَ يَعْمُلُوا عَمَدُ وَعَلِي الْعَالِمُ مِنْهَا عَجَبَهُ مُ اللهُ اللهُ يَأْمُونُ كُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ﴾ هِي عَائِشَةُ عَمَالِهُ اللهُ يَأْمُونُ كُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ﴾ هِي عَائِشَةُ وَاللَّهُ مَلْكُولُ اللهُ يَأْمُونُ كُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ﴾ هم عَلِي عَائِشَةُ وَاللهُ يَأْمُونُ كُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ﴾ هم عَائِشَةُ وَاللهُ يَأْمُونُ كُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ﴾ هم عَائِشَةً وَاللهُ يَأْمُونُ كُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً وَاللهُ عَلَا اللهُ يَعْمَلُكُ اللهُ يَعْمُلُكُ اللهُ عَلَيْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُونَ اللهُ يَأْمُونُ كُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقُولُ اللهُ عَلَيْمُ وَاللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْمُ الْمُعَلِقُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْمُ الْمُؤْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُو

و ﴿ قَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ﴾ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ و ﴿ مَرَجَ الْبُحْرَيْنِ ﴾ عَلِيُّ وَفَاطِمَةُ و ﴿ اللَّوْلُو لُو وَالمُرْجَانُ ﴾ الْجُسَنُ وَالْحُسَيْنَاهُ فِي إِمَامِ الْجُسَنُ وَالْحُسَيْنَاهُ فِي إِمَامِ مُبِينٍ ﴾ فِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ و ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ \* عَنِ النَّبِإِ الْعَظِيمِ ﴾ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ و ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ \* عَنِ النَّبِإِ الْعَظِيمِ ﴾ عَلِيُّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ و ﴿ وَ إِنَّمَ وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ ﴾ هُو عَلِيُّ الشَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ هُو عَلِيُّ الشَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ هُو عَلِيُّ وَيَذْكُرُونَ الْخَدِيثَ المُؤْمُوعَ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَيَذْكُرُونَ الْحَدِيثَ المُؤْمُوعَ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَيَذْكُرُونَ الْحَدْقِ فِي الصَّلَاةِ ، وَكَذَذِكَ قُولُهُ وَلُكُمُ لَا أُولِيتَ عَلَيْهُمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّحِمْ وَرَجْمَةً ﴾ وَلَا أُصِيبَ بِحَمْزَةِ .

وَمِمَّا يُقَارِبُ هَذَا مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ مَا يَذْكُرُهُ كَثِيرٌ مِنْ الْمُفَسِّرِينَ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ : ﴿ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِين بِالْأَسْحَارِ ﴾ أَنَّ الصَّابِرِينَ رَسُولُ الله ، وَالْقَانِتِينَ عُمَرُ ، وَالْمُنْفِقِينَ عُمْرُ ، وَالْمَنْفِقِينَ عُمْرُ ، وَالْمُنْفِقِينَ عُمْرُ ، وَالْمُنْفِقِينَ عُمْرُ ، وَالْمُسْتَغْفِرِين عَلِيٌّ ، وَفِي مِشْلِ قَوْلِهِ : ( مُحُمَّدٌ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴾ أَبُو بَكْرٍ ﴿ وُحُمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ وَأَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ﴾ عُمَرُ ﴿ وُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ عُثْمَانُ ﴿ وَكَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾

وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ : ﴿ وَالتّبِنِ ﴾ أَبُو بَكْرٍ ﴿ وَالرَّيْتُونَ ﴾ عُمَرُ ﴿ وَطُورِ سِينِينَ ﴾ عُمْرُ ﴿ وَطُورِ سِينِينَ ﴾ عُمْرُ ﴿ وَطُورِ سِينِينَ ﴾ عُمْرُ ﴿ وَطُورِ سِينِينَ ﴾ عُمْرًا وُ هَذِهِ الْخُرَافَاتِ النَّهِ تَتَضَمَّنُ تَارَةً تَفْسِيرَ اللَّفْظِ بِهَا لَا يَدُلُّ عَلَى يَدُلُّ عَلَى هَوْ لَا تَدُلُّ عَلَى هَوُ لَا تَدُلُّ عَلَى هَوُ لَا يَدُلُ عَلَى هَوُ لَا يَدُلُّ عَلَى هَوَ لَا يَدُلُلُ عَلَى هَمَهُ أَشِيدَ اللَّهُمْ تَرَاهُمْ مَعَهُ أَشِيدًا عُبَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ وَولِه تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَهِي مَعَهُ أَشِيدًا ﴾ كُلُّ ذَلِكَ نَعْتُ لِلَّذِينَ مَعَهُ وَهِي رُكُمًا عُبَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ وَهِي رُكُعًا سُجَدًا ﴾ كُلُّ ذَلِكَ نَعْتُ لِلَّذِينَ مَعَهُ وَهِي

الَّتِي يُسَمِّيهَا النُّحَاةُ خَبَرًا بَعْدَ خَبَرِ . والمَقْصُودُ هُنَا أَنَّهَا كُلَّهَا صِفَاتٌ لَوْصُوفِ وَاحِدٍ ، وَهُمْ الَّذِينَ مَعَهُ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ مِنْهَا مُرَادًا بِهِ شَخْصٌ وَاحِدٌ ، وَتَتَصَمَّنُ تَارَةً جَعْلَ اللَّفْظِ الْمُللَتِ الْعَامِّ مُنْخَصِرًا فِي شَخْصِ وَاحِدٍ ، وَتَتَصَمَّنُ تَارَةً جَعْلَ اللَّفْظِ الْمُللَتِ الْعَامِّ مُنْخَصِرًا فِي شَخْصِ وَاحِدٍ ، وَلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ أُرِيدَ بِهَا عَلِيُّ وَحْدَهُ ، وَقَوْلِ وَاللَّذِينَ آمَنُوا ﴾ أُرِيدَ بِهَا عَلِيُّ وَحْدَهُ ، وَقَوْلِ وَصَدَّقَ بِهِ ﴾ أُرِيدَ بِهَا أَبُو بَكْرٍ وَحْدَهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ . ووقاتَلَ ﴾ أُرِيدَ بِهَا أَبُو بَكْرٍ وَحْدَهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ . وقَاتِلَ ﴾ أُرِيدَ بِهَا أَبُو بَكْرٍ وَحْدَهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ . وقَاتِلَ ﴾ أُرِيدَ بِهَا أَبُو بَكْرٍ وَحْدَهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ . وقَاتِلَ ﴾ أُرِيدَ بِهَا أَبُو بَكْرٍ وَحْدَهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ . وقَاتِلَ ﴾ أُرِيدَ بِهَا أَبُو بَكْرٍ وَحْدَهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ . وقَاتِلَ ﴾ أُرِيدَ بِهَا أَبُو بَكْرٍ وَحْدَهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ . وقَاسِيرُ الزَّخْشِرِي ، وَلَوْ وَأَسْلَمُ مِنْ الْبِدْعَةِ مِنْ تَفْسِيرِ الزِخْشِرِي ، وَلَوْ ذَكِرَ كَلَامُ السَّلَفِ المَّوْجُودُ فِي التَّفَاسِيرِ المَأْتُورَةِ وَالْمُورَةِ فِي التَّفَاسِيرِ المَأْتُورَةِ وَلَوْ الْمُعْرَةِ وَلَوْ اللَّهُ السَّلَفِ المَّورَةِ فِي التَّفَاسِيرِ المَأْتُورَةِ وَالْمُؤْورَةِ فَي التَّفَاسِيرِ المَأْتُورَةِ وَالْمَامُ وَلَوْ اللَّهُ السَّلُفِ المَوْجُودُ فِي التَّفَاسِيرِ المَأْتُورِ المَلْورِ المَدَهُ وَقَوْلِ السَّلُفِ المَوْرَةِ فِي التَّفَاسِيرِ المَأْتُورِ المَالَعُورَةِ وَالْمَالُولُ السَّلُولُ المَّالِهُ الْمُؤْورَةِ فَي التَّفَاسِيرِ المَأْتُولُ المَّالِهُ الْمُؤْورَةِ فَي التَّفَاسِيرِ المَأْتُورَةِ المَقْتَلُ السَّلُولُ المَالِولَ السَّلُولُ المَّالِهُ وَلَوْلُ السَلَوْلِ المَلْفِ المَالُولُ الْمَالِهُ الْمُؤْورَةِ الْمَلْكُورُ السَلَلُهُ السَلَمُ مِنْ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمَلْكُورُ الْسَلَالُولُ السَلُولُ المَلْولُ الْمَلْولُ الْمَورَةِ فَي التَفْورِ الْمَلْمِ الْمَلْولِ الْمَنْ الْمُؤْمِلُ الْمَلْولُ الْمَلْولُولُ الْمُعْمِودُ الْمَلْولُ الْمُعْلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ

عَنْهُمْ عَلَى وَجْهِهِ لَكَانَ أَحْسَنَ وَأَجْلَ فَإِنَّهُ كَثِيرًا مَا يَنْقُلُ مِنْ تَفْسِيرِ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرِ الطبري وَهُوَ مِنْ أَجَلِّ التَّفَاسِيرِ وَأَعْظَمِهَا قَدْرًا ثُمَّ إِنَّهُ يَدَعُ مَا نَقَلُهُ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ السَّلَفِ لَا يَحْكِيهِ بِحَالِ ، فَقَلَهُ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ السَّلَفِ لَا يَحْكِيهِ بِحَالِ ، وَيَذْكُرُ مَا يَزْعُمُ أَنَّهُ قَوْلُ المُحَقِّقِينَ ، وَإِنَّمَا يَعْنِي وَيَذْكُرُ مَا يَزْعُمُ أَنَّهُ قَوْلُ المُحَقِّقِينَ ، وَإِنَّمَا يَعْنِي أَصُوهُمْ بِطُرُقِ مِنْ جِنْسِ مَا قَرَّرَتْ بِهِ المُعْتَزِلَةُ أَصُوهُمْ ، وَإِنْ كَانُوا أَقْرَبَ إِلَى السَّنَةِ مِنْ أَمُ المُعْتَزِلَةُ المُعْتَزِلَة ، لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُعْطَى كُلُّ ذِي حَقِّ المُعْتَزِلَة مَنْ المُعْرِفَ أَنَّ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ التَّفْسِيرِ عَلَى حَقًّ اللَّهُ عَرِفَ أَنَّ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ التَّفْسِيرِ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَرَبُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْوَالِقُولِ الْعَلَى اللَّهُ الْمِلْ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْمَلْوِي عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَالَةَ الْمَلْمُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْدُ الْعَلَى الْعَلَى

المَذْهَبِ. فَإِنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ وَالْأَئِمَّةَ إِذَا كَانَ لَمُهُ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ قَوْلٌ، وَجَاءَ قَوْمٌ فَسَّرُوا الْآيَةَ بِقَوْلِ آخَرَ لِأَجْلِ مَذْهَبٍ اعْتَقَدُوهُ، وَذَلِكَ المَذْهَبُ لَيْسَ مِنْ مَذَاهِبِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَمُهُمْ بِإِحْسَانِ ؛ صَارُوا مُشَارِكِينَ لِلْمُعْتَزِلَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ فِي مِثْلِ هَذَا.

وفي الجُّمْلَةِ، مَنْ عَدَلَ عَنْ مَذَاهِبِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَفْسِيرِهِمْ إِلَى مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ كَانَ عُلْقًا فِي ذَلِكَ ، بَلْ مُبْتَدِعًا وَإِنْ كَانَ عُتَهِدًا مَغْفُورًا لَهُ خَطَوُهُ ، فَالمَقْصُودُ بَيَانُ طُرُقِ الْعِلْمِ مَغْفُورًا لَهُ خَطَوُهُ ، فَالمَقْصُودُ بَيَانُ طُرُقِ الْعِلْمِ وَأَدْتِهِ وَطُرُقِ الصَّوَابِ ، وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ الْقُرْآنَ قَرَأَهُ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَتَابِعُوهُمْ ، وَأَنَّهُمْ قَرَأُهُ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَتَابِعُوهُمْ ، وَأَنَّهُمْ كَانُوا أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ إِنِهِ مَعَانِيهِ ، كَمَا أَنَّهُمْ أَعْلَمُ كَانُوا أَعْلَمُ اللَّهُ إِنِهِ وَسُولَةً مُ ، وَأَنَّهُمْ فَعَلَيْهِ مَعَانِيهِ ، كَمَا أَنَّهُمْ أَعْلَمُ خَلَقُ اللَّهُ إِن مَعَانِيهِ ، كَمَا أَنَّهُمْ أَعْلَمُ خَلَقُ فَوْ فَشَر الْقُرْآنَ بِخِلَافِ تَفْسِيرِهِمْ فَقَدْ أَخْطَأَ فِي الدَّلِيلِ وَالمَدْلُولِ جَيِعًا ، وَمَعْلُومٌ فَقَدْ أَخْطَأَ فِي الدَّلِيلِ وَالمَدْلُولِ جَيِعًا ، وَمَعْلُومٌ فَقَدْ أَخْطَأَ فِي الدَّلِيلِ وَالمَدْلُولِ جَيعًا ، وَمَعْلُومٌ وَقَدْ أَخْطَأَ فِي الدَّلِيلِ وَالمَدْلُولِ جَيعًا ، وَمَعْلُومٌ وَقَالَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ إِلَى وَلِكَ جَيعًا ، وَمَعْلُومٌ وَقَوْلَ وَالْمَالُومُ وَلَوْلَ عَمْ عَلَى وَالْمَالُومُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُعْلُومُ وَلَهُ وَلَوْلُ وَلَا الْمُعْلُومُ وَلَالْمَالُومُ وَلَا الْمُؤْلُومُ وَلُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلُومُ وَلَا الْمُؤْلُومُ الْمَعْلُومُ وَالْمَالِ وَلَا الْعُولُ وَالْمَالُومُ الْمَعْلُومُ الْمَعْلُومُ الْمَالِولُ وَلَا الْمُؤْلُومُ الْمَالُومُ الْمَعْلُومُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِومُ الْمَالُومُ الْمُعْلَومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُولِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلَومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَعْلُومُ الْمِؤْلُولُ الْمِؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْ

أَنَّ كُلَّ مَنْ خَالَفَ قَوْهَمْ لَهُ شُبْهَةٌ يَذْكُرُهَا ، إمَّا عَقْلِيَّةٌ وَإِمَّا سَمْعِيَّةٌ كُمَا هُو مَبْسُوطٌ فِي مَوْضِعِهِ . و المَقْصُودُ هُنَا التَّنْبِيهُ عَلَى مَثَارِ الْإِخْتِلَافِ فِي التَّفْسِيرِ ، وَأَنَّ مِنْ أَعْظَم أَسْبَابِهِ الْبِدَعَ الْبَاطِلَةَ التَّفْسِيرِ ، وَأَنَّ مِنْ أَعْظَم أَسْبَابِهِ الْبِدَعَ الْبَاطِلَةَ مَوَاضِعِهِ وَفَسَّرُوا كَلَامَ اللهُ وَرَسُولِهِ . ^ بغير مواضِعِهِ وَفَسَّرُوا كَلَامَ اللهُ وَرَسُولِهِ . م بغير ما أَرِيدَ بِهِ وَتَأَوَّلُوهُ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ ، فَمِنْ أَصُولِ الْعِلْمِ بَلَيْكُمْ اللهُ وَرَسُولِهِ . م بغير الْعِلْمِ اللهُ وَرَسُولِهِ . م بغير الْعُلْمِ اللهُ وَرَسُولِهِ . م اللهُ وَلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ وَاللهِ عَلَى عَيْلِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ أَنْ يَعْرِفَ بِالطُّرُقِ اللهُ وَقَعَ مِنْ النَّذِينَ صَنَفُوا فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهِ اللهُ ال

جِنْسِ مَا وَقَعَ فِيهَا صَنَّفُوهُ مِنْ شَرْحِ الْقُرْآنِ وَتَفْسِيرِهِ. وَأَمَّا الَّذِينَ يُخْطِئُونَ فِي الدَّلِيلِ لَا فِي المَدْلُولِ فَمِشْلُ كَشِيرِ مِنْ الصُّوفِيَّة وَالْوُعَاظِ وَالْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ يُفَسِّرُونَ الْقُرْآنَ بِمَعَانٍ وَالْفُقَهَاء وَغَيْرِهِمْ يُفَسِّرُونَ الْقُرْآنَ بِمَعَانٍ صَحِيحة ، لَكِنَّ الْقُرْآنَ لَا يَدُلُّ عَلَيْهَا ، مِشْلَ كَثِيرٍ مِثَا ذَكَرُه مُنَ السلمي فِي كَثِيرٍ مِثَا ذَكَرَه مُنَ السلمي فِي حَقَائِقِ التَّفْسِيرِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا ذَكَرُوهُ مَا هُو مَعَانٍ بَاطِلَة أَنْ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَدْخُلُ فِي الْقِسْمِ الْأَوْلِ، وَهُو الْخَطَأُ فِي الدَّلِيلِ وَالمَدْلُولِ جَمِيعًا ، الْأَوْلِ، وَهُو الْخَطَأُ فِي الدَّلِي وَالمَدْلُولِ جَمِيعًا ، وَيْثُولُ اللَّهُ الْمُعُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

## فَصْلٌ

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَمَا أَحْسَنُ طُرُقِ التَّفْسِيرِ ؟

فَاجُوَابُ : أَنَّ أَصَحَّ الطُّرُقِ فِي ذَلِكَ أَنْ يُفَسَّر الْقُرْآنُ بِالْقُرْآنِ ؛ فَمَا أُجْلَ فِي مَكَانٍ فَإِنَّهُ قَدْ فُسِّرَ فِي مَكَانٍ فَإِنَّهُ قَدْ فُسِّرَ فِي مَكَانٍ فَإِنَّهُ قَدْ فُسِّرَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ ، وَمَا أُخْتُصِرَ مِنْ مَكَانٍ فَقَدْ بُسِطَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ ، فَإِنْ أَعْيَاكُ ذَلِكَ، فَعَلَيْك بُسِطَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ ، فَإِنْ أَعْيَاكُ ذَلِكَ، فَعَلَيْك بِالسَّنَةِ ، فَإِنَّا أَعْرَكُ وَلَيْ الله عُمَدُ بُنُ إِدْرِيسَ بِالسَّنَةِ ، فَإِنَّا الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ الله مُحَمَّدُ بُنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ : كُلُّ مَا حَكَمَ بِهِ رَسُولُ الله - ^ للشَّافِعِيُّ : كُلُّ مَا حَكَمَ بِهِ رَسُولُ الله - ^ للشَّافِعِيُّ : كُلُّ مَا حَكَمَ بِهِ رَسُولُ الله تَعَالَى : ﴿ إِنَّا الشَّافِعِيُّ : كُلُّ مَا حَكَمَ بِهِ رَسُولُ الله وَكُمَّ الله وَهُو مِمَّا فَهُو مَهُ مِنْ الْقُرْآنِ ، قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ إِنَّا الشَّافِعِيُّ : كُلُّ مَا حَكَمَ بِهِ رَسُولُ الله وَ الله وَلَا الله وَهُو مَهُ وَلَا الله وَكُمَ بَيْنَ اللَّه الله وَقَالَ الله وَمُ اللَّذِي الْمَالِي الله الله وَقَالَ الله وَلَا الله وَقَالَ الله وَلَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلّا لِلله اللَّذِي الله وَلَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِللَّه الْمَالِي وَلَا الله وَلَوْلَ الله وَلَا الله وَلَوْلَ الله وَلَا الله الله ولَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله ا

قَالَ رَسُولُ الله ^: ﴿ أَلَا إِنِّي أُوتِيت الْقُرْآنَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ﴾ يَعْنِي السُّنَّةَ .

وَالسُّنَّةُ أَيْضًا تَنْزِلُ عَلَيْهِ بِالْوَحْيِ كَمَا يَنْزِلُ الْقُرْآنُ ، لَا أَنَّهَا تُنْزِلُ الْقُرْآنُ ، لَا أَنَّهَا تُنْلَى كَمَا يُنْلَى ، وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْقُرْآنُ ، لَا أَنَّهَا فِعِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَئِمَّةِ عَلَى ذَلِكَ بِأَدِلَةَ كَثِيرَةٍ ، لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ ذَلِكَ .

وَالْغَرَضُ أَنَّكَ تَطْلُبُ تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ مِنْهُ، فَإِنْ لَمَ عَرِدُهُ فَمِنْ السُّنَّةِ ، كَمَا قَالَ رَسُولُ الله - ^ \_ لَمْ عَرِدُهُ فَمِنْ السُّنَّةِ ، كَمَا قَالَ رَسُولُ الله - أَلَى لَمُعَاذِ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: ((بِمَ تَحْكُمُ؟)) قَالَ: بِسُنَّةِ بِكِتَابِ الله ، قَالَ: ((فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟)) قَالَ: بِسُنَّةِ رَسُولِ الله ، قَالَ: ((فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟)) قَالَ أَجْتَهِدُ رَسُولِ الله ، قَالَ: ((افَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟)) قَالَ أَجْتَهِدُ رَسُولُ الله - ^ - فِي صَدْرِهِ وَقَالَ: ((الخَمْدُ للهُ ٱللهِ عَلَى وَقَقَ رَسُولَ الله عَلَى السُولَ الله عَلَى اللهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الل

رَسُولِ الله لِسَا يُدرْضِي رَسُولَ الله )) وَهَذَا الْحُدِيثُ فِي المَسَانِدِ وَالسُّنَنِ بِإِسْنَادِ جَيِّدٍ .

وَحِينَا َ إِذَا لَمْ نَجِدْ التَّفْسِيرَ فِي الْقُرْآنِ وَلَا فِي السُّنَةِ ، رَجَعْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ ؟ فَإِنَّهُمْ أَذْرَى بِذَلِكَ ؛ لِمَا شَاهَدُوهُ مِنْ الْقُرْآنِ وَلاَ فَيَا مُّوالِ الصَّحَابَةِ ؟ وَالْأَحْوَالِ التَّتِي اخْتَصُّوا بِهَا ؟ وَلِمَا لَمُهُمْ مِنْ الْقُرْآنِ الْفَهْمِ التَّامِّ وَالْعِلْمِ الصَّحِيحِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، الْفَهْمِ التَّامِّ وَالْعِلْمِ الصَّحِيحِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، لاَ سِيمًا عُلَمَاؤُهُمْ وَكُبَرَاؤُهُمْ كَالْأَئِمَةِ الْأَرْبَعَةِ: اللهَّيْمَ التَّامِ وَالْعِلْمِ الصَّالِحِ، اللهُّلَقَاءِ الرَّاشِدِينَ ، وَالْأَئِمَةِ اللهِ لِمَامُ أَبُو جَعْفَرِ الطَّبري: حَدَّثَنَا أَبُو كريب قَالَ: عَبْلِ الشَّكَو مِ أَنْبَأَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الشَّكِينَ عَنْ أَبِي الشَّكِينَ عَنْ أَبِي الشَّكَو فَي قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهُ يَعْنِي النَّيَ مَسْعُودٍ : ( وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا نَزَلَتْ آيَةٌ اللهُ يَعْنِي الْمَامُ أَبُو كَالَاتُ مَسْعُودٍ : ( وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا نَزَلَتْ آيَةٌ اللهُ يَعْنِي اللهُ عَيْرُهُ مَا نَزَلَتْ آيَةً اللهُ عَيْرُهُ مَا نَزَلَتْ آيَةً اللهُ ال

مِنْ كِتَابِ الله إلَّا وَأَنَا أَعْلَمُ فِيمَنْ نَزَلَتْ وَأَيْنَ نَزَلَتْ وَأَيْنَ نَزَلَتْ وَأَيْنَ نَزَلَتْ وَأَيْنَ نَزَلَتْ وَأَيْنَ مَكَانَ أَحَدٍ أَعْلَمَ بِكِتَابِ الله مِنِّي تناوله المَطَايَا لَأَتَيْته) وَقَالَ الْأَعْمَشُ أَيْضًا عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: (كَانَ الرَّجُلُ مِنَّ اإِذَا تَعَلَّمَ عَشْرَ آيَاتٍ لَمْ يُجُاوِزْ هُنَّ الرَّجُلُ مِنَّ الْمَانِيَهُنَّ وَالْعَمَلَ مِنَّ ).

وَمِنْهُمْ الْحُبْرُ الْبَحْرُ عَبْدُ اللهَ بَنُ عَبَّاسٍ ابْنُ عَمَّ رَسُولِ الله ^ ، وَتُرْجُمَانِ الْقُورَآنِ بِبَرَكَةِ دُعَاءِ رَسُولِ الله ^ ، لَهُ حَيْثُ قَالَ : ((اللَّهُمَّ فَعَاءِ رَسُولِ الله ^ ، لَهُ حَيْثُ قَالَ : ((اللَّهُمَّ فَقَهُ هُ فِي اللَّهِينَ وَعَلِّمْ هُ التَّأْوِيلَ )) وَقَالَ ابْنُ فَقَهُ هُ فِي اللَّهِينَ وَعَلِّمْ هُ التَّأْوِيلَ )) وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ أَنْبَأَنَا مُشْعُودٍ : (نِعْمَ شُعُودٍ : (نِعْمَ قَالَ عَبْدُ الله يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ : (نِعْمَ تُومُ مُثَلِّهِ فَي ابْنَ مَسْعُودٍ : (نِعْمَ تُومُ مُثَلِّهُ وَاللهُ عَنْ يُعْيَى

بْنِ داود عَنْ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحِ أَبِي الضَّحَى عَنْ مَسْرُوقِ عَـنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنّهُ قَـالَ: (نِعْمَ التُّرْجُمَّانُ لِلْقُرْآنِ ابْنُ عَبَّاسٍ) ثُمَّ رَوَاهُ عَنْ بُنْدَارٍ الْبُنُ عَبَّاسٍ) ثُمَّ رَوَاهُ عَنْ بُنْدَارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَوْنٍ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهِ كَذَلِكَ ، فَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذِهِ الْعِبَارَةُ ، وَقَدْ مَاتَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَعَمَّرَ ابْنِ عَبَّاسٍ سِتًّا وَثَلَاثِينَ سَنَةً ، فَمَا ظَنَّك بِهَا لَمْ مَنْ الْعُلُومِ بَعْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ ؟ وَقَـالَ كَنْ بَهُ مِـنْ الْعُلُومِ بَعْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ ؟ وَقَـالَ كَسَبَهُ مِـنْ الْعُلُومِ بَعْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ ؟ وَقَـالَ كَسَبَهُ مِـنْ الْعُلُومِ بَعْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ ؟ وَقَـالَ كَسَبَهُ مِـنْ الْعُلُومِ بَعْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ ؟ وَقَـالَ لَكُومَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ: اسْتَخْلَفَ عَلِيُّ عَبْدَ الله لَوْمَشَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ: اسْتَخْلَفَ عَلِيُّ عَبْدَ الله خُطْبَيهِ سُورَةِ النَّورِ وَايَةِ سُورَةِ النُّورِ - بُوفِي رِوَايَةِ سُورَةِ النُّورِ - الْغُورِ وَايَةِ سُورَةِ النُّورِ - الْمُعَرَةِ وَايَةِ مُورَةِ النُّورِ وَايَةِ سُورَةِ النُّورِ - الْمُعْرَةِ وَايَةِ مُورَةِ النُّورِ - الْمُعْرَةِ وَايَةٍ سُورَةِ النُّورِ - الْمُعْرَةِ وَايَةِ مُورَةِ النُّورِ - الْمُعْرَةِ وَايَةٍ مُورَةِ النُّورِ - الْمُعْرَةِ وَايَةِ مُورَةِ النُورِ وَايَةِ مُورَةِ النُّورِ - الْمُعْرَةِ مِنْ الْعُورِ الْمَعْرِةِ السَّورَةِ النُّورِ - الْمُعْرَةِ الْمُورَةِ النَّورِ الْمَامِورَةِ النَّورِ الْمِنْ الْمُعْرَافِي الْمُعْرَافِي الْمُورَةِ النَّهِ الْمُورَةِ النَّورَةِ النَّورَ الْمَعْرَةِ اللْمُورِةِ الْمُورَةِ النَّورَةِ النَّورِ الْمَعْرَافِي الْمُورَةِ النَّورِ الْمُعْرَافِي الْمُورَةِ النَّورِ الْمَعْرَافِي الْمُعْرِقِ الْمُورَةِ الْمُورَةِ الْمُورَةِ الْمُورَةِ الْمُورَةِ الْمُورَةِ الْمُورَةِ الْمُورَةِ الْمُؤْمِ الْمَعْمِورَةِ الْمُؤْمِ الْمُورَةِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمِورَةِ الْمُؤْمِ الْمَعْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمِ الْ

فَفَسَّرَهَا تَفْسِيرًا لَـوْ سَـمِعَتْهُ الـرُّومُ وَالـتُّرْكُ وَالدَّيْلَمُ لَأَسْلَمُوا .

وَهِدَذَا غَالِبُ مَا يَرْوِيهِ إِسْهَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّهُنِ السدي الْكَبِيرُ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ هَذَيْنِ السدي الْكَبِيرُ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ : ابْنِ مَسْعُودِ وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَلَكِنْ فِي الرَّجُلَيْنِ : ابْنِ مَسْعُودِ وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَلَكِنْ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ يَنْقُلُ عَنْهُمْ مَا يُحْكُونَهُ مِنْ أَقُولِ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّتِي أَبَاحَهَا رَسُولُ الله . أقاوِيلِ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّتِي أَبَاحَهَا رَسُولُ الله . مَحْدُثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَاحَرَجَ ، وَمَنْ كَذَبَ عَيْ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ )) كَذَبَ عَيْ مُنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو ] ؛ وَهِكَذَا كَانَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو قَدْ أَصَابَ يَوْمَ الْيُرْمُوكِ زَامِلَتَيْنِ الله بْنُ عَمْرِو قَدْ أَصَابَ يَوْمَ الْيُرْمُوكِ زَامِلَتَيْنِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ الْإِذْنِ فِي ذَلِكَ ، مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ الْإِذْنِ فِي ذَلِكَ ، فَهِمَهُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ الْإِذْنِ فِي ذَلِكَ ،

وَلَكِنَّ هَـذِهِ الْأَحَادِيثَ الإسرائيلية تُـذْكُرُ لِلاسْتِشْهَادِ، لَا لِلاعْتِقَادِ فَإِنَّمَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَام: للاسْتِشْهَادِ، لَا لِلاعْتِقَادِ فَإِنَّمَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَام: أَحَدُهَا: مَا عَلِمْنَا صِحَّتَهُ مِمَّا بِأَيْدِينَا مِمَّا يَشْهَدُ لَهُ بِالصِّدْقِ ، فَذَاكَ صَحِيحٌ .

و الثّاني: مَا عَلِمْنَا كَذِبَهُ بِهَا عِنْدَنَا مِمّا يُخَالِفُهُ. و الثّانيُ: مَا هُوَ مَسْكُوتٌ عَنْهُ، لَا مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، فَلَا نُوْمِنُ بِهِ وَلَا الْقَبِيلِ، فَلَا نُوْمِنُ بِهِ وَلَا نُكَذَّبُهُ، وَتَجُوزُ حِكَايَتُهُ لِمَا تَقَدَّمَ، وَغَالِبُ ذَلِكَ مُكَانِتُهُ لِمَا تَقَدَّمَ، وَغَالِبُ ذَلِكَ عَمَّا لَا فَائِدَةَ فِيهِ تَعُودُ إِلَى أَمْرٍ دِينِيٍّ ؛ وَلِحَذَا يَخْتَلِفُ عُلَمَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي مِثْلِ هَذَا كَثِيرًا ؛ فَيَأْتِي عَنْ الْمُفَسِّرِينَ خِلَافٌ بِسَبَبِ ذَلِكَ ، كَمَا وَلَوْنَ فِي مِثْلِ هَذَا أَسْمَاءَ أَصْحَابِ الْكَهْفِ وَلَوْنَ كَلْبِهِمْ وَعِدَّ تَهُمْ وَعَصَا مُوسَى مِنْ أَيً وَلَوْنَ أَلَيْ وَلَا لَنَّي وَلَوْنَ كَلْبِهِمْ وَعِدَّ تَهُمْ وَعَصَا مُوسَى مِنْ أَيً الشَّيْورِ الَّتِي أَحْيَاهًا الشَّيُورِ الَّتِي أَحْيَاهَا الشَّعَرِ كَانَت ؟ وَأَسْمَاءَ الطُّيُّورِ الَّتِي أَحْيَاهَا الشَّعَرِ كَانَتِ ؟ وَأَسْمَاءَ الطُّيُورِ الَّتِي أَحْيَاهًا

اللهُ لِإِبْرَاهِيمَ وَتَعْيِينَ الْبَعْضِ الَّذِي ضُرِبَ بِهِ الْقَتِيلُ مِنْ الْبَقَرَةِ وَنَوْعَ الشَّجَرَةِ الَّتِي كَلَّمَ اللهُ مِنْهَا مُوسَى ، إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِثَا أَبُهُمَهُ اللهُ فِي مِنْهَا مُوسَى ، إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِثَا أَبُهُمَهُ اللهُ فِي الْقُرْآنِ مِثَا لَا فَائِدَةَ فِي تَعْيِينِهِ تَعُودُ عَلَى المُكَلَّفِينَ فِي دُنْيَاهُمْ وَلَا دِينِهِمْ وَلَكِنَّ نَقْلَ الْخِلَافِ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ جَائِزٌ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ وَاللَّهُمْ كَلْبُهُمْ وَلَا وَينِهِمْ وَلَكِنَّ نَقْلَ الْخِلَافِ عَنْهُمْ وَلَا فِينَهُمْ وَلَكُونَ مَسْتَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسْتَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسْتَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَلَا مِنَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ مُ إِلّا قَلِيلٌ فَلَا مَنْ مَا يَعْلَمُهُمْ أَلِلاً قَلِيلٌ فَلَا مَنْ مَلَّ مَعْ الْفَوْلُونَ الْمَنْ مَلَ عَلَيْهُمْ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ الْآكِرِيمَةُ عَلَى الْأَدِيةُ اللّهُ اللّهُ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ الْآكِنِ وَسَكَتَ هَلَهُمُ أَلَاكُولُ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ الْآكِرِيمَةُ عَلَى الْأَورُ لِنَ الْأَورُ لَنَ الْلَورُ لَيْ وَالْ وَسَكَتَ هَلَهُمُ مُ الْتُولُونَ فَلَاثَةً إِلَا قَلِيلٌ فَلَا الْمَوْلُيْنِ الْأَوْلُيْنِ وَسَكَتَ عَلَيْمُ وَسَكَتَ وَسَكَتَ وَسَكَتَ وَسَكَتَ وَلَا عَلَى الْمُؤْلُونَ وَسَكَتَ بِيثَمُ مُ وَلَا يَعْمَلُ وَسَكَتَ الْمُؤْلُونُ وَسَكَتَ بِعُمُ وَلَا لَاللَّولُ لَيْ الْلَورُ لَيْنِ الْأَوْلُونُ وَسَكَتَ وَسَكَتَ وَسَكَتَ

عَنْ الثَّالِثِ فَدَلَّ عَلَى صِحَّتِهِ ؛ إِذْ لَوْ كَانَ بَاطِلًا لَرَدَّهُ كَارَدَّهُمَا ، ثُمَّ أَرْشَدَ إِلَى أَنَّ الإِطِّلَاعَ عَلَى عِدَّتِهِمْ لَا طَائِلَ تَحْتَهُ ، فَيُقَالُ فِي مِثْلِ هَذَا : ﴿ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ ﴾ فَإِنَّهُ مَا يَعْلَمُ بِذَلِكَ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْ النَّاسِ مِمَّنْ أَطْلَعَهُ اللهُ عَلَيْهِ ؛ فَلِهَذَا قَالَ : ﴿ فَلَا ثَمْنَا اللهِ عَلَيْهِ ؛ فَلِهَذَا قَالَ : ﴿ فَلَا ثَمْنَا اللهِ عَلَيْهِ ؛ فَلِهَذَا قَالَ : ﴿ فَلَا ثَمْنَا اللهِ عَلَيْهِ ؛ فَلِهَذَا قَالَ : ﴿ فَلَا ثَمْنَا اللهُ عَلَيْهِ ؛ فَلِهَ ذَا قَالَ : فَشَكَ فِيمَ لَا تَعْبَهُ ، وَلَا تَسْأَهُمُ عَنْ ذَلِكَ فَيْسَكُ فِيهَ لَا طَائِلَ تَحْتَهُ ، وَلَا تَسْأَهُمُ عَنْ ذَلِكَ فَيُشَعَوْ عَنْ اللهُ عَلَى الْعَنْبِ . فَهَذَا أَحْسَنُ مَا يَكُونُ فِي حِكَايَةِ الْخِلَافِ : أَنْ فَيَشَعُوعَ بَالْا قُولُ اللهُ عَلَى اللهَامِ ، وَأَنْ يُنَبَّهُ عَلَى فَهَذَا أَحْسَنُ مَا يَكُونُ فِي حِكَايَةِ الْخِلَافِ : أَنْ يُنتَهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْهَا ، وَيُعْطَلَ الْبَاطِلُ ، وَتُلْذَكَرَ فَائِدَةُ تَمْتَهُ ؛ لِيَكَ الْمَاطِلُ ، وَتُلْكَ وَلَاكَ الْمُعَلِّ الْمَعْمَ ، فَأَنْ يُنتَهُ عَلَى الْمَلُولُ النِّزَلُ وَ وَتُمَرَتُهُ ؛ لِيَلَا يَطُولُ النِّزَلُ وَ وَيُعَرِفُونَ فَي عَنْ الْأَهُمَ مُ الْكَافِ فَائِدَةً ثَمْتَهُ ؛ فَيَشْتَعِلُ بِهِ عَنْ الْأَهْمَ مُ ، فَأَمَّا وَيَعَلَ الْمَ فَلَكُ إِلَى الْمَالِهُ وَلَمْ يَسْتَوْعِبْ أَقُوالَ فَي مَسْأَلَةٍ وَلَمْ يَسْتَوْعِبْ أَقُوالَ مَنْ حَكَى خِلَافًا فِي مَسْأَلَةٍ وَلَمْ يَسْتَوْعِبْ أَقُوالَ مَنْ حَكَى خِلَافًا فِي مَسْأَلَةٍ وَلَمْ يَسْتَوْعِبْ أَقُوالَ لَا مَالِكُ الْمُؤَلِقَ الْمُ الْمَالَةُ وَلَمْ يَسْتَوْعِبْ أَقُوالًا فَي مَسْأَلَةٍ وَلَمْ يَسْتَوْعِبْ أَقُوالًا فَي مَسْأَلَةً وَلَمْ يَسْتَوْعِبْ أَقُوالًا فَي مَسْأَلُوهُ وَلَمْ الْمُعَلِي الْمُ فَي أَلَالْكُولُ الْمَلَالَةُ وَلَمْ الْمُعَلِّيْ الْمُعَلِّيَةُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِّي الْمُعْتَمُ الْمُعَلِي الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِّي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُولُ الْمُعْمَلُ الْمُعَلِي الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْ

النَّاسِ فِيهَا فَهُو نَاقِصُ ؛ إِذْ قَدْ يَكُونُ الصَّوَابُ فِي الَّذِي تَرَكَهُ ، أَوْ يُحْكِي الْخِلَافَ وَيُطْلِقُهُ وَلَا يُنَبَّهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْأَقْوَالِ ، فَهُو نَاقِصُ أَيْضًا ، فَإِنْ صَحَّحَ غَيْرَ الصَّحِيحِ عَامِدًا فَقَدْ تَعَمَّدَ الْكَذِبَ ، أَوْ جَاهِلًا فَقَدْ أَخْطَأَ كَذَلِكَ مَنْ نَصَبَ الْخِلَافَ فِيهَا لَا فَائِدَةَ تَحْتَهُ ، أَوْ حَكَى أَقْوَالًا مُتَعَدِّدَةً لَفْظًا وَيَرْجِعُ حَاصِلُهَا إِلَى قَوْلٍ أَوْ قَوْلَيْنِ مَعْنَى فَقَدْ ضَيَّعَ الزَّمَانَ وَتَكَثَّر بِهَا لَيْسَ بِصَحِيحِ ، فَهُو كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ وَاللهُ المُوفِّقُ لِلصَّوَابِ .

## هَصْلٌ

إِذَا لَمْ تَجِدْ التَّفْسِيرَ فِي الْقُرْآنِ وَلَا فِي السُّنَّةِ، وَلَا وَجَدْته عَنْ الصَّحَابَةِ، فَقَدْ رَجَعَ كَثِيرٌ مِنْ الطَّحَابَةِ، فَقَدْ رَجَعَ كَثِيرٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ فِي ذَلِكَ إِلَى أَقْوَالِ التَّابِعِينَ كَمُجَاهِدِ بْنِ

جُرْ، فَإِنَّهُ كَانَ آيَةً فِي التَّفْسِيرِ كَمَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا أَبِانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: (عَرَضْت المُصْحَفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (عَرَضْت المُصْحَفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ثَلَاثَ عرضات مِنْ فَاتِحَتِهِ إِلَى خَاتِمَتِهِ أُوقِفُهُ عِنْدُ كُلِّ آيَةٍ مِنْهُ وَأَسْأَلُهُ عَنْهَا) وَبِهِ إِلَى التَّرْمِذِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيًّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيًّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا الْعُرْآنِ آيَةٌ إِلَّا وَقَدْ سَمِعْت فِيهَا شَيْعًا) وَبِهِ إلَيْهِ قَالَ: (مَا فِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْرِقُ مَنْ مُعَمَّرٍ عَنْ قتادة قَالَ: (مَا فِي النَّهُ وَالْنَ الْمُنْ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ قَالَ: قَالَ مُحَاهِدٌ : (لَوْ عَيْ اللَّهُ اللَّذَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُ عَلَى اللَّهُ اللَّلُ اللَّهُ اللَّلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّي عَنْ الْنُ اللَّلِي وَقَالَ الْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا اللَّهُ مِنْ الْقُرْآنِ مِنَّا اللَّكِي عَنْ الْنُ أَلْ اللَّهُ وَقَالَ الْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا الْمُكِي عَنْ الْنُ الْمُنَالُ وَقَالَ الْنُ جُرِيرٍ: حَدَّثَنَا الْمُكِي عَنْ الْنَ الْمُنْ اللَّهُ عَنْ عُثْمَانَ الْكَي عَنْ الْنُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَنْ عُثْمَانَ الْمُكِي عَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْنُ أَنْ الْمُؤْمِ عَنْ الْمُنْ الْمُلِكِي عَنْ الْمُنْ الْمِي وَلَى الْمُنْ الْمُلْ الْمُنْ الْمُ

مُلَيْكَةَ قَالَ: (رَأَيْت مُجَاهِدًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسِ عَنْ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ وَمَعَهُ أَلْوَاحُهُ قَالَ: فَيَقُولُ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ أُكْتُبْ حَتَّى سَأَلَهُ عَنْ التَّفْسِيرِ كُلِّهِ) وَلَهْذَا كَانَّ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ: (إِذَا جَاءَك التَّفْسِيرُ عَنْ مُجَاهِدِ فَحَسْبُك بِهِ).

وَكَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ ، وَعِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَالْحُسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَمَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمَسَيَّبِ ، وَأَبِي الْعَالِيَةِ ، وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنْسٍ ، وقتادة ، وَالضِّحَاكِ بْنِ مُزَاحِم ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ التَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فَتُذْكُرُ أَقْوَاهُمْ فِي الْآيَةِ ، فَيَقَعُ فِي عِبَارَاتِم مِ تَبَايُنٌ فِي الْأَلْفَاظِ يَّسَبُهَا مَنْ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ اخْتِلَافًا ؛ فَيَحْكِيهَا أَقْوَالًا ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُعَبِّرُ عَنْ الشَّيْءِ بِلَازِمِهِ أَوْ نَظِيرِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنُصُّ عَلَى الشَّيْءِ بِعَيْنِهِ ، وَالْكُلُّ بِمَعْنَى وَاحِدٍ فِي كَثِيرِ مِنْ الشَّمَاكِنِ ؛ فَلْيَتَفَطَّنْ اللَّبِيبُ لِذَلِكَ وَاللهُ الْمُادِي. الْأَمَاكِنِ ؛ فَلْيَتَفَطَّنْ اللَّبِيبُ لِذَلِكَ وَاللهُ الْمُادِي. وَقَالَ شُعْبَةُ بْنُ الْحُجَّاجِ وَغَيْرُهُ: أَقْوالُ وَقَالَ شُعْبَةُ بْنُ الْحُجَّاجِ وَغَيْرُهُ: أَقْولُ لَا تَكُونُ حَجَّةً فَكَيْفَ تَكُونُ حُجَّةً فَكَيْفَ تَكُونُ حُجَّةً فَكَيْفَ تَكُونُ حُجَّةً فَي التَّفْسِيرِ ؟ يَعْنِي أَنَّهَا لَا تَكُونُ حُجَّةً فَكَيْفَ تَكُونُ حَجَّةً فَي عَيْرِهِمْ مِثَنْ خَالَفَهُمْ ، وَهَذَا صَحِيحٌ ، أَمَّا فَنَى غَيْرِهِمْ مِثَنْ خَالَفَهُمْ ، وَهَذَا صَحِيحٌ ، أَمَّا حَجَّةً ، فَإِنْ اخْتَلَفُوا فَلَا يَكُونُ قَوْلُ بَعْضِهِمْ حُجَّةً ، فَإِنْ اخْتَلَفُوا فَلَا يَكُونُ قَوْلُ بَعْضِهِمْ حُجَّةً ، فَإِنْ اخْتَلَفُوا فَلَا يَكُونُ قَوْلُ بَعْضِهِمْ حُجَّةً عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ ، وَلَا عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ ، وَهُذَا صَحِيحٌ ، أَمَّا حُجَّةً هُ فَإِنْ اخْتَلَفُوا فَلَا يَكُونُ قَوْلُ بَعْضِهِمْ عُجَمَّةً الْقُرْآنِ أَوْ السُّنَةِ أَوْ وَيُهِ فَإِنْ الْمُؤَمِّلُ وَلَى الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ . وَيُعْمِومُ لَعَةِ الْقُرْآنِ أَوْ اللسَّنَةِ أَوْ وَلَا عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ ، فَوَمُ لَلْ عَدَوْلَ السَّنَةِ أَوْ وَلَا عَلَى مَنْ بَعْدَهُ الْقُرْآنِ أَوْ السَّنَةِ أَوْ وَلَا الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ . وَيُشَا مُؤَمَّلُ حَدَّيْنَا مُؤَمَّلُ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ حَدَّثَنَا مُؤْمَلُ مَدَّيْنَا مُؤْمَلُ مَدَّتَنَا مُؤُمَّلُ مَدَّتَنَا مُؤْمَلُ مَدَّيْنَا مُؤْمَلُ مَدَّتَنَا مُؤْمَلُ مَدَّتَنَا مُؤْمَلُ مَدَّيْنَا عَبْدُ الْأَعْمَلِي مَنْ بَعْمَ مَلْ الْمُؤْمَلُ مَدَّيْنَا مُؤْمَلُ مَدَّيْنَا مُؤُمِّلُ مَلَاكُمُ مَلَا عَلَا عَبْدُ الْأَعْمَلُ مَلَا عَلَى الْمُتَلَفِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ مَلَا مُؤَمِّ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤُمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْم

 وَهَكَذَا رَوَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ^ وَغَيْرِهِمْ أَهَّهُمْ شَدَّدُوا فِي أَنْ يُفَسَّرَ الْقُرْآنُ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنْ جُجَاهِدٍ وقتادة وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْقُرْوا الْقُرْآنِ فَلَيْسَ الظَّنُّ بِمِمْ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْقُرْآنِ وَفَسَّرُوهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَوْمِنْ قِبَلِ أَنْفُسِهِمْ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُمْ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَا أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، فَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ رَفِي عَنْهُمْ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَا أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، فَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَقَدْ تَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ وَسَلَكَ غَيْرَ مَا أَيْهُ أَنِ النَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُو فِي النَّالِ لَكَانَ قَدْ أَخْطَأَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ الْأَمْرَ مِنْ بَابِهِ ؟ كَمَنْ حَكَمَ يَئْنَ النَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُو فِي النَّالِ كَمَنْ حَكَمَ يَثْنَ النَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُو فِي النَّاوِ كَمَنْ قَالَ فِي النَّالِ وَلِنْ وَافَقَ حُكْمُهُ الصَّوابَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ؛ كَلُونُ أَخَفَّ جُرْمًا عِنَ أَنْ خَطَأَ وَاللهُ أَعْلَمُ وَاللهُ أَعْلَمُ وَلَا وَاللهُ أَعْلَمُ وَلَا وَاللهُ أَعْلَمُ وَلَا وَاللهُ أَعْلَمُ وَلَا وَاللهُ أَعْلَمُ وَلَيْ وَالْكُولُ وَافَقَ حُكْمُهُ الصَّوابَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ؛ لَكَنْ يَكُونُ أَخَفَ جُرْمًا عِنَ أَنْ خَطَأَ وَاللهُ أَعْلَمُ وَلَكُ وَلُكُ وَلُولُهُ وَلَا وَللهُ أَعْلَمُ وَلَا وَلَلْهُ أَعْلَمُ وَلِلْكُ وَلِهُ وَلَعُلُوا وَاللهُ أَعْلَمُ وَالْكُولُ وَلَاهُ وَلَلْهُ أَعْلَمُ وَلَالًا وَلَلْهُ أَعْلَمُ وَلَهُ وَلَا وَلَلْهُ أَعْلَمُ وَالْمَالُولُولُهُ وَلَاللّهُ وَلَا وَلَلْهُ أَلْكُولُ وَلَالِهُ وَلِلْهُ وَلَقُولُ وَلَلّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَلْكُولُ وَلَا لَمُ وَلَا وَلَاللهُ وَلَلْهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَلْكُولُ وَلَوْلُولُ وَلَا لَا لَلْكُولُ وَلَا لَعُلُولُولُوا وَلَوْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ وَلَوْلُولُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَوْلُولُولُولُوا وَلَوْلُولُولُوا وَلَاللّهُ وَلَا لَالْمُ وَلَوْلُولُوا وَلَلْكُولُ وَلَوْلُولُوا وَلَوْلُولُوا وَلَقُولُ وَلَا لَعُولُوا وَل

وَهَكَذَا سَمَّى اللهُ تَعَالَى الْقَذَفَةَ كَاذِينَ فَقَالَ: ﴿ فَإِذْ لَمَ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ الله هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾ فَالْقَاذِفُ كَاذِبٌ وَلَوْ كَانَ قَدْ قَذَفَ مَنْ زَنَى فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ؛ لِأَنَّهُ أَخْبَرَ بِمَا لَا يَحِلُّ لَهُ الْإِخْبَارُ بِهِ ، وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

وَلَهِذَا تَحَرَّجَ جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ عَنْ تَفْسِيرِ مَا لَا عِلْمَ هُمْ بِهِ ، كَمَا رَوَى شُعْبَةٌ عَنْ سُلَيُهَانَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ قَالَ : قَالَ أَبُو بَعْدِ الله بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ قَالَ : قَالَ أَبُو بَعْدِ الله بْنِ مُرَّةً عَنْ أَرْضٍ تُقِلِّنِي وَأَيُّ سَهَاءٍ تُظِلِّنِي إِذَا قُلْت فِي كِتَابِ الله مَا لَمُ أَعْلَمُ ؟)) تُظلِّنِي إِذَا قُلْت فِي كِتَابِ الله مَا لَمُ أَعْلَمُ ؟)) وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَامٍ : حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ يَزِيدَ عَنْ الْعَوَّامِ بْنِ حوشب عَنْ إِبْرَاهِيمَ التيمي: أَنَّ أَبًا بَكْرٍ الصِّدِيقَ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ التَيمي: أَنَّ أَبًا بَكْرٍ الصِّدِيقَ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ

تعالى: ﴿ وَفَاكِهَةً وَأَبًا ﴾ فَقَالَ: أَيُّ سَمَاءٍ تُظِلِّنِي وَأَيُ أَنَا قُلْت فِي كِتَابِ الله مَا لَا أَعْلَمُ ؟ . مُنْقَطِعٌ . وقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ أَيْضًا: كَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ هيد عَنْ أَنس أَنَ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ قَرَأً عَلَى الْمِنْبَرِ: ﴿ وَقَالِهَةً وَأَبًا ﴾ فَقَالَ هَذِهِ الْفَاكِهَةُ وَأَبًا ﴾ فَقَالَ هَذِهِ الْفَاكِهَةُ وَأَبًا ﴾ فَقَالَ الْأَبُ ؟ ثُمَّ رَجَع إِلَى نَفْسِهِ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا هُوَ التَّكَلُّفُ يَا عُمَرُ . وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حَيْدٍ لِنَّ هَذَا هُوَ التَّكَلُّفُ يَا عُمَرُ . وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حَيْدٍ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا هُوَ التَّكَلُّفُ يَا عُمْرُ . وَقَالَ : إِنَّ هَذَا هُوَ التَّكَلُّفُ يَا عُمْرُ . قَالَ : كَنَّا عِنْ مُونَى عَنْ أَنسٍ وَقَالَ : إِنَّ هَذَا هُوَ التَّكَلُّفُ يَا عُمْرُ . فَقَالَ : إِنَّ هَذَا هُوَ الْعَلَّابِ وَفِي ظَهْرِ قَالَ : إِنَّ هَذَا هُوَ التَّكُلُفُ فَيَا الْأَبُّ ؟ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هَذَا هُوَ التَّكُلُفُ فَيَا اللَّأَبُ ؟ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هَذَا هُمُو التَّكُلُفُ فَيَا مَا الْأَبُ ؟ ثُمُ قَالَ : إِنَّ هَذَا كُلُهُ مُمُولً عَلَى أَبَّكُمُ اللَّ عَلْمُ عَلَى أَبَّهُمَا وَ عَلَى اللَّهُ عَمُولًا عَلَى أَبْهُمُ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَى أَبَيْ اللَّي الْمَنْ عَنْهَا فَيَا الْمُعَمُولُ عَلَى أَبَّالًا عَرْ اللَّا عَدْرِيهِ . وَهَذَا كُلُهُ مُمُولًا عَلَى أَبَّهُمَا وَلَيْ عَلَى أَبَّهُمَا وَلَا عَلَى أَبَّهُمَا وَلَا عَلَى أَنْ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَى الْمَثَوْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولُ عَلَى أَنْ كَا تَدْرِيهِ . وَهَذَا كُلُهُ مُولُولًا عَلَى أَلَا السَّيَكُشَافَ عِلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُتَكُلَفُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُتَكِلِي اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمُتَكَلِي الْمُنْ عَنْهَا فَ عَلَى الْمُتَعْمُولُ عَلَى الْمُتَعْلَى الْمُعَلِي الْمُنَافَ عَلَى الْمُنْ عَنْهَا فَي الْمُنْ عَلَى الْمُنْ الْمُؤْلِلُ عَلَى الْمُنْ الْمُؤْلِلُ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ الْمُؤْلِلُ عَلَى الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ عَلَى الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ

كَيْفِيَّةِ الْأَبِّ وَإِلَّا فَكَوْنُهُ نَبْتًا مِنْ الْأَرْضِ ظَاهِرٌ لَا يُغْهَلُ الْأَرْضِ ظَاهِرٌ لَا يُخْهَلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَنْبُنْنَا فِيهَا حَبَّا \* وَعِنَبًا وَقَضْبًا \* وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا \* وَحَدَائِقَ غُلْبًا ﴾.

وَقَالَ ابْنُ جَرِيرِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مَلْكُةَ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ آيَةٍ لَوْ سُئِلَ ابْنَ عَبَّالٍ عَنْ ابْنِ أَبِي عَنْ ابْنِ أَبِي عَنْ أَبُو عَبَيْدٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَبْلِا عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ الْفَ سَنَةٍ ﴾ ؟ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّمَ سَنَةٍ ﴾ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّمَ سَأَتُكُ لِتُحَدِّثَنِي فَقَالَ الْبُنُ

عَبَّاسٍ: هُمَا يَوْمَانِ ذَكَرَهُمَا اللهُ فِي كِتَابِهِ ، اللهُ أَعْلَمُ مِهِا ، فَكَرِهَ أَنْ يَقُولَ فِي كِتَابِ الله مَا لَا يَعْلَمُ وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ يَعْنِي يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ مَهْدِيِّ بْنِ مُسْلِم قَالَ: جَاءَ طَلْقُ مِنْ الْقُرْآنِ ، فَقَالَ أَحْرِّجُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْت مُسْلِم فَالَ : جَاءَ طَلْقُ مِنْ الْقُرْآنِ ، فَقَالَ أُحرِّجُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْت مُسْلِم لَا قُلْكُ عَنْ اللهُ فَسَأَلَهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ ، فَقَالَ أُحرِّجُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْت مُسْلِمً لَا قُمْت عَنِي ، أَوْ قَالَ : أَنْ ثُجُالِسَنِي. وَقَالَ لَا قُمْت عَنْ عَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مَالِكٌ عَنْ يَعْمِد مِنْ الْقُرْآنِ شَيْعًا ).

وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ: إِنَّهُ كَانَ لَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا فِي المَعْلُومِ مِنْ الْقُرْآنِ. وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ آيَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ فَقَالَ : (لَا تَسْأَلْنِي عَنْ الْقُرْآنِ وَسَلْ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَا يُخْفَى عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ يَعْنِي عِكْرِمَةً) وَقَالَ ابْنُ شُوذب: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: ابْنُ شُوذب: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: وَكُنَا نَسْطُلُ اللهَ عِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ الْحُلَالِ وَكَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ فَإِذَا سَأَلْنَاهُ عَنْ الْحُلَالِ وَكَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ فَإِذَا سَأَلْنَاهُ عَنْ الْحُلَالِ وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ : حَدَّثَنِي أَحْمَد بْنُ عبدة وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ : حَدَّثَنِي أَحْمَد بْنُ عبدة وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ : حَدَّثَنِي أَحْمَد بْنُ عبدة عَمرَ قَالَ : (لَقَدْ أَذْرَكُ تَ فُقَهاءَ اللّذِينَةِ وَإِنَّهُمْ لَكُ عَمْدِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّ وَنَافِحٌ لَيُعْمَلُ اللهُ وَالْقَوْلَ فِي التَّفْسِيرِ) مِنْهُمْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ لَكُمْ الله وَالْقَاسِمُ بْنُ خُمَّدٍ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَنَافِحٌ لَيْ اللّهُ وَاللّهُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ قَالَ : (مَا سَمِعْت وَقَالَ اللّيْثِ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ قَالَ : (مَا سَمِعْت وَقَالَ اللّيْثِ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ قَالَ : (مَا سَمِعْت

أَبِي تَأَوَّلَ آيَةً مِنْ كِتَابِ الله قَطُّ ) وَقَالَ أَيُّوبُ وَابْنُ عَوْنٍ وَهُشَامٌ الدستوائي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سيرين قَالَ: (سَأَلْت عُبَيْدَةَ السلماني عَنْ آيَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ فَقَالَ : ذَهَبَ الَّذِينَ كَانُوا يَعْلَمُونَ فِيهَا أَنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ فَاتَّقِ اللهَ وَعَلَيْك بِالسَّدَادِ ).

وَقَالَ أَبُو عُبِيْدٍ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ عَنْ أَبْنِ عَوْنٍ عَنْ عُبِيْدِ الله بْنِ مُسْلِم بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : (إِذَا حَدَّثَتَ عَنْ الله فَقِفْ حَتَّى تَنْظُرَ مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ) حَدَّثَنَا هشيم عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: (كَانَ أَصْحَابُنَا يَتَقُونَ التَّفْسِيرَ وَيَهَابُونَهُ) قَالَ: (كَانَ أَصْحَابُنَا يَتَقُونَ التَّفْسِيرَ وَيَهَابُونَهُ) وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي السَّفَرِ قَالَ : قَالَ الشَّعْبِيُّ: (وَالله مَا مِنْ آيَةٍ إلا وَقَدْ سَأَلْت عَنْهَا وَلَكِنَّهَا الرَّوَايَةُ عَنْ الله ). وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : حَدَّثَنَا هشيم أَنْبَأَنَا عُمَرُ بُن أَ أَبِي زَائِدَةً عَنْ عَنْ حَبْدِ الله عَمْرُ بُن أَ أَبِي زَائِدَةً عَنْ

الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : (اتَّقُوا التَّفْسِيرَ فَإِتَّهَا هُوَ الرِّوَايَةُ عَنْ الله).

فَهَذِهِ الْآثَارُ الصَّحِيحَةُ وَمَا شَاكَلَهَا عَنْ أَدِّمَةِ السَّلَفِ مَحْمُولَةٌ عَلَى تَحَرُّجِهِمْ عَنْ الْكَلَامِ فِي السَّلَفِ مَحْمُولَةٌ عَلَى تَحَرُّجِهِمْ عَنْ الْكَلَامِ فِي التَّفْسِيرِ بِهَا لَا عِلْمَ لَمُ مُ بِهِ ، فَأَمَّا مَنْ تَكَلَّمَ بِهَا يَعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ لُغَةً وَشَرْعًا فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ ؛ وَلَمَ نَا أَدُويَ عَنْ هَوُلَاءِ وَغَيْرِهِمْ أَقْوَالٌ فِي وَلَمَ نَا التَّفْسِيرِ وَلَا مُنَا فَاةَ ؛ لِأَنْهُمْ تَكَلَّمُوا فِيهَا عَلِمُوهُ وَهَذَا هُو الْوَاجِبُ عَلَى وَسَكَتُوا عَمَّا جَهِلُوهُ ، وَهَذَا هُو الْوَاجِبُ عَلَى وَسَكَتُوا عَمَّا كَمُ الْحَبُ الشَّكُوتُ عَمَّا لَا عِلْمَ لَهُ كُلُ اللَّهُ كُمَا يَجِبُ الشَّكُوتُ عَمَّا لَا عِلْمَ لَهُ كُلُ أَحَدٍ فَإِنَّهُ كُمَا يَجِبُ الشَّكُوتُ عَمَّا لَا عِلْمَ لَهُ كُلُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ وَلُو فِيهَا اللَّكُوتُ عَمَّا لَا عِلْمَ لَهُ يَعْلَمُ لَهُ عَلَمَ لَكُ الْمَالِقُ وَلُ فِيهَا اللَّكُوتُ عَمَّا لَا عَلْمَ لَهُ عَلَمَ لَكُ اللَّهُ مَا كُلُونَ عَمَّا لَا عَلْمَ لَهُ عَلَمُ لَكُ عَلَمُ لَكُ اللَّهُ وَلُو فِيهَا اللَّذَاسِ وَلَا اللَّوْوِيِّ مِنْ تَكَلَّمُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا جَاءَ فِي الْخَدِيثِ المَرْوِيِّ مِنْ اللَّوْوِيِّ مِنْ اللَّوْوِيِّ مِنْ الْمَرْوِيِّ مِنْ الْمَرْوِيِّ مِنْ الْمَرْوِيِّ مِنْ

طُرُقٍ : ((مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمِ فَكَتَمَهُ أُلِّهِ مَ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ بِلِجَامِ مِنْ نَارٍ)). وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاس : (التَّفْسِيرُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ : وَجْهٌ تَعْرِفُهُ الْعَرَبُ مِنْ كَلَامِهَا ، وَتَفْسِيرٌ لَا يُعْذَرُ أَحَدُ بِجَهَالَتِهِ ، وَتَفْسِيرٌ يَعْلَمُهُ الْعُلَاءُ ، وَتَفْسِيرٌ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ) وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .